



رمضان وتلاوة القرآن

عدد خاص



رمضان شهر الانتصارات.. وأمة تىلاحقها الطعنات



السچا ودوره





صلاة الوتر.. أحكام وآداب





صلاة التر اويج وشفقة النبي ﴿ إِنَّ بِالأَمِةَ

## CANCEL CONTRACTOR

### رئيس مجلس الإدارة د.عبد الله شاكر الجنيدي

### فاعلم أنه لإ إله إلا الله



صاحبة الامتياز

جماعة أنصار السنة المحمدية

#### المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

#### اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د.مرزوق محمد مرزوق

#### التحرير

۸ شارع قولة عابدين. القاهرة ت،۱۷ ه۲۳۹۲۱ ـ هاکس ،۲۳۹۳۱۹

البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئيس التحرير،

GSHATEM@HOTMAIL\_COM

#### قسم التوزيع والاشتراكات

Trarrolv.

ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM المركز العام،

WWW.ANSARALSONNA.COM

#### تنويه

إلى الإخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر، برجاء مراجعة مكتب البريد التابع لكم، والاتصال بقسم الاشتراكات في حالة عدم وصول المجلة، والإبلاغ عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك؛ للتواصل مع المسئولين في هيئة البريد، وبحث الشكوى؛ لضمان وصول المجلة للمشترك في موعدها والله الموقق

## السلام عليكم

### روح الصيام

رفع الله بفضله ونعمته العذاب عن الأمة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال تعالى: ( وَمَا كَاكَ أَنَّهُ لِكُذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيمٌ وَمَا كَاكَ أَنَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَقُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )(الأنفال:

٣٣). ولهذا قال بعض الصحابة كأبي موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: «كان لنا أمانان؛ ذهب أحدهما، وبقي الأخر، فإن ذهب الأخر هلكنا»، ويعني بالذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بقى الاستغفار.

وقال الربيع بن خثيم (تابعي من الثانية): "تضرَعوا إلى ربكم وادعوه في الرّخاء؛ فإنّ الله قال: من دعاني في الرّخاء أجبته في الشَدّة، ومن سألني أعطيته، ومن تواضع لي رفعته، ومن استغفرني غفرت له ... وقال الفضيل- رحمه الله تعالى-: "استغفار بلا إقلاع توبة الكذّابين، ويقاربه ما قيل: "استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ...

قال ابن الجوزيّ: إنّ إبليس قال: «أهلكُتُ بني آدم بالذّنوب وأهلكوني بالاستغفار وبـ(لا إله إلّا اللّه)، فلمَا رأيت ذلك بثثت فيهم الأهـواء، فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنّهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعًا «. فاللهم إنا نستغفرك؛ إنك كنت غفارًا.

### التحرير

RENTALIEN SE CONTRACTOR SE PRESSIONS CONTRACTOR SE CONTRAC

مفاجأة كبرى

## جمال سعد حاتم

## مدير التحرير الفني:

## حسين عطا القراط

### سكرتير التحرير:

### مصطفى خليل أبو المعاطي

### الإخراج الصحفي:

## أحمد رجب محمد



#### ثمنالنسخة

مصر ۲۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ قلس، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ قلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

١- ق الداخل ١٠ جنيها بحوالة قورية باسم مجلة التوحيد - على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة القورية على قاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليقون

٢- ١ المخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودى
 أو مايعادلهما

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك قيصل الإسلامي قرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة حساب رقم /١٩١٥٩٠

## في هذا العدد

| *   | رمضان وتلاوة القرآن: الرئيس العام                       |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 0   | رمضان شهر الانتصارات وأمة تلاحقها الطعنات: رئيس التحرير |
| ٩   | المسجد ودوره في رمضان: د. عبد العظيم بدوي               |
| 1.1 | تأملات في أول ما نزل من آيات، عبد الرزاق السيد عيد      |
| 12  | رمضان وتربية الأولاد: د. مرزوق محمد مرزوق               |
| 14  | أخوة الإيمان وشهر رمضان؛ الشيخ صفوت نور الدين           |
| 71  | دررالبحار؛ على حشيش                                     |
| 75  | رمضان والرجوع إلى الله د. علي الحذيفي                   |
| 77  | الإثام بضوابط فقه الصيام: د. حمدي طه                    |
| 79  | خطرات صائم: الشيخ عبد الظاهر أبو السمح                  |
| ۳.  | أيها الصائم ادع ربك، الشيخ مصطفى العدوي                 |
| TT  | صلاة الوتر أحكام وآداب: محمد عبد العزيز                 |
| 77  | واحة التوحيد؛ علاء خضر                                  |
| 77  | العدد والكيفية في قيام الليل في رمضان: متولي البراجيلي  |
| ٤١  | رمضان وغض البصر؛ أحمد عز                                |
|     | صلاة التراويح وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة:    |
| ٤٢  | جمال عبد الرحمن                                         |
| ٤٤  | أيامًا معدودات: د. عماد عيسى                            |
| ٤٦  | احذرهذه البدعة: سيد عباس الجليمي                        |
| ٤٨  | رمضان خصائص ولطائف: الشيخ صفوت الشوادية                 |
| 0.  | الصيام: محمد البشير الإبراهيمي                          |
| ٥٣  | فتاوىرمضانية                                            |
| ٥٧  | تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش                |
| 71  | فضائل الصيام وفوائده: محمد آدم أحمد                     |
| 75  | شهر رمضان آثار وأسرار؛ عبد العزيز مصطفى الشامي          |
| 77  | شهر الصبر رمضان: صلاح عبد الخالق                        |
| 70  | رمضان بين الإيمان والقرآن: أحمد عبد الرحمن              |
| 74  | ولا تسرفوا: د. جمال عبد الناصر                          |
| ٧١  | شهر رمضان الجود والإنفاق: م. عاطف التاجوري              |
|     |                                                         |

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع



رمضان وتسلاوة القرآن

> بقلم / الرئيس العام دا عبدالله شاكر الجنيدي www.sonna\_banha.com

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على من علمه الله الكتاب والحكمة، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم، وسلك مسلكهم إلى يوم الدين، وبعد:

فقد شرَف الله شهر رمضان على غيره من الشهور واختصه بإنزال القرآن فيه، كما قال الشهور واختصه بإنزال القرآن فيه، كما قال تعالى: « شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْقَانُ » لَمُكَى وَالْفُرْقَانُ » لَمُكَى لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانُ » لَمُكَى لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانُ » لَا المِيقرة: ١٨٥)، كما فضلت الليلة التي نزل فيها القرآن على ليالي العام حتى صارت خيرًا من ألف شهر، فقال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْتُهُ فِي لِيَلَةِ الْقَدْرِ أَنَّ لَيْكُمْ الْفِي الْمَهَدِ فَيَا اللهِ اللهِ شَهْرٍ، وَمَا أَذَرَكُ مَا لِيَلَةُ الْقَدْرِ أَنَّ لِيَلَةً الْقَدْرِ أَنْ لَيْكُمْ الْفِ شَهْرٍ، وَاللهِ القدر: ١-٣).

وهذا يدفعنا إلى أن ندرك عظمة القرآن الكريم، وأن نستشعر نعمة الله على هذه الأمة به، الأديم، وأن نستشعر نعمة الله على هذه الأمة به، الأنه كلام ربنا حقًا وصدقًا، وهو خير الكلام وأذكاه، وآخر وحي نزل من عند الله جل في علاه، وهو المعجزة الباقية المشاهدة إلى يوم الدين، هيه الهدى والنور، والشفاء لما في الصدور، كما قال رب العالمين؛ ويَاأَبُّ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ فِينَ رَبِّمُ وَسُقَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُوْمِينِ فَي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِينِ فَي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِينَ فَي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمُعْمَونَ عَلَى السَّدِينِ فَي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمُعْرَفِينَ فَي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمُعْرَفِينَ فَي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمُعْمَدُينَ عَلَي لِمَا اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقد أدرك السابقون فضل هذه النعمة فأقبلوا على القرآن الكريم تدبرًا وعلمًا وعملاً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم «الذي قال الله له: « أَنَّلُ مَّا أُوحِى لِنَكَ مِنَ الْكُنْبِ وَأَقِيمِ الشَّكُوةُ الشَّكُوةُ الشَّكُوةُ الشَّكُوةُ الْمُكَنِّ وَالْمُكُودُ وَلَيْكُرُ الله عليه وسلم يقرؤه ويتلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه ويتلوه ويعلمه لأصحابه، كما فعل مع ابن مسعود رضي ويعلمه لأصحابه، كما فعل مع ابن مسعود رضي الله عنه، قال شقيق بن سلمة: «خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب النبي وسلى الله عليه وسلم بضعًا الله عليه وسلم بنعاً النبي وما أنا بخيرهم». (البخاري: ٥٠٠٠).

وقد رغّب الله عباده، في كتابه وحثهم على تلاوة القرآن الكريم، ووعدهم على ذلك الأجر

العظيم، فقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَـٰلُوكَ كُنَّكَ ٱللَّهِ وَأَفَاهُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَّقَنَّهُمْ مِتَّرَّا وَعَلَائِكَةُ بَرْجُونَ مِحْدَةً لَنِ تَتَبُورُ ۞ لِنُوفَيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَبَرْيِدَهُم مِن فَضَالِهُ اللَّهُ عَنْهُورٌ شكور ، (فاطر: ٢٩-٣٠)، وكان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. (انظر: تفسير ابن كثير ٧٤٨/٣).

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل تلاوة القرآن الكريم، كما في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‹من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف،. (صحيح سنن الترمذي

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». (مسند أحمد ١٩٢/٢، والترمذي في أبواب فضائل القرآن، وانظر: صحيح سنن الترمذي ١٠/٣).

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة تتنزل لقراءة القرآن الكريم، كما في حديث البراء رضى الله عنه قال: « كَانَ رُحُل بَقْرَأ سُورَة الكَهْف وَعَنْدُهُ فَرُسُ مَرْبُوطُ بشطنين فَتَغَشَّتُهُ سَحَايَةً، فَجَعَلْتُ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفَرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَذُكَّرَ ذُلكَ لُهُ، فَقَالَ: تَلُكُ السَّكينة تَنزلتُ للقران ، (مسلم: ٧٩٥).

قال النووي رحمه الله: «وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة اللائكة، وفيه فضيلة القراءة، وأنها سبب نزول رحمة الله وحضور الثلائكة، وفيه فضيلة استماع القرآن،. (شرح اثنووي على مسلم ٢/٨٧).

وعن عثمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه،. وعنه أيضا: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، (البخاري ۲۷،۵۰۲۸).

والحديث يدل على أن أفضل اثناس على الإطلاق وأخيرهم من تعلم القرآن وعلمه،

وهذا يدل على فضله ومكانته، وجلالة قدره وعظمته، وقد أدرث السلف رحمهم الله تعالى من خلال هذه النصوص فضل القرآن فأقبلوا عليه، واجتهدوا في الإكثار من تلاوته، حبًّا لكلامه، وأنسًا بالعيش معه وتلاوته، وكان بعض الصحابة يكثرون من التلاوة؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يختم في كل ثيلة، وخفَّف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحديثه في الصحيحين وغيرهما.

وهذا أبو الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه تعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس فدمشق لتعليمه، فيجتمع عليه خلق كثير، يقول مسلم بن مشكم قال لي أبو الدرداء: «اعدد من في مجلسنا قال: فجاؤوا أَلْفًا وستمائة ونيفًا. فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة، فإذا صلى الصبح، انفتل وقرأ جزءًا; فيحدقون به يسمعون ألفاظه». (سير أعلام النبلاء ٢/٢٤٣).

ولما أقبل هؤلاء الرجال على القرآن رفعهم الله وأعزهم، وأعلى شأنهم، وكانت منزلهم تعرف بما لديهم من القرآن.

وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزي قال: ومن ابن أبزي؟ قال: مولي من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر؛ أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع به آخرين». (مسلم: ٨١٧).

ويستحب ثقارئ القرآن الكريم أن يحسن صوته بالتلاوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك؛ فعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «والتين والزيتون» في العشاء، وما سمعت أحدًا أحسن صوتا منه أو قراءة. (السخاري: ۲۹۹).

وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا عنون له بقوله: «باب من ثم يتغن بالقرآن»، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له: يريد يجهر به. (البخارى: ٥٠٢٣).

وقد ذكر ابن حجر أربعة أقوال في المراد به يتغنى»، وذكر منها: تحسين الصوت، ثم قال: «ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء الدمع». (فتح الباري: ٧٢/٩).

كما عقد في كتاب التوحيد من صحيحه بابًا قال فيه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم». قال ابن حجر: «أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه». (فتح الباري ١٨/٥١٨/١٣).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن ويثني على صاحبه، كما قال الأبي موسى الأشعري: «لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». (مسلم: ٧٩٣). والمراد بالمزمارهنا: الصوت الحسن، وكان داود صلى الله عليه وسلم حَسَن الصوت جدًّا. (انظر: شرح النووي على مسلم ٢٠/٨).

وفي شهر رمضان يجب أن تزداد عناية المسلم واقباله على القرآن الكريم، لأنه الشهر الذي نزل فيه، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل للقيام بالقرآن وتلاوته في شهر رمضان.

ومن صور اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة». (البخاري:

قال ابن حجر: «كان جبريل يتعاهده في كل سنة، فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين؛ كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها». (فتح الباري ٣١/١).

وقال ابن رجب: «وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء، ثم بآل عمران، وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمائتين في ركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر». (لطائف المعارف ٢٤٤، ٢٤٤).

فيا أهل القرآن (( أقبلوا على القرآن قراءة وتدبرًا وعملاً على الدوام، وتنافسوا فيه أكثر في شهر رمضان، فهو من أجل القربات وأعظم الصالحات، وفيه تكون الغبطة والتنافس والمسارعة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء اللهل وآناء اللهار». (البخاري: ٧٥٢٩).

والعبد إذا أراد الراحة والسكينة ولذة المناجاة فعليه بالإقبال على القرآن الكريم، وليستكثر منه ما استطاع، ومن كان صادقًا مع الله فلا يملُ من القرآن أبدًا، وهذه خاصية لكتاب الله يتميز بها على غيره من سائر الكلام.

يقول الإمام شهاب الدين النووي رحمه الله:
«الوجه السابع: أي- من وجوه إعجازه- أن قارئه
لا يمل قراءته، وسامعه لا تمجّه مسامعه، بل
الإكباب على تلاوته وترديده يزيده حلاوة
ومحبة، لا يزال غضًا طريًا وغيره من الكلام
ولو بلغ ما عساه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة
يُمَلُ من الترديد ويُسأم إذا أعيد ». (نهاية الأرب).

ويقول السيوطي في ذلك: «إن قارئه لا يمل وسامعه لا يمجّه، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة، وترديده يوجب له محبة، وغيره من الكلام يُعادى إذا أعيد ويُمل مع الترديد». (الإنفاق: ١٥٦/٢).

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه وتدبر آياته وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي جعل الصيام وقاية من الأثام،

ومغراجًا موصلاً إلى الجنة والرضوان، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وبعدُ:

فإن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من أعظم النعم التي تستحق الشكر، قال الله تعالى: «فَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَعَكُمْ الله تعالى: «فَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَعَكُمْ وَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَى مَا هَدَعَكُمْ وَلَيْكُمْ لَيْنَ شَكَرُونَكَ ، (البقرة،١٨٥)، وهو المقائل: « وَإِذْ تُأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَيْنَ شَكَرُنُدٌ لَيْنَ شَكَرُنُدٌ لَكِنَ شَكَرُنُدُ لَكُنْ لَيْنَ شَكَرُنُدُ لَكُنْ لَيْنَ شَكَرُنُدُ لَكُنْ لَيْنَ شَكَرُنُدُ لَكُنْ لَيْنَ شَكَرُنُدُ لَيْنَ شَكَرُنُدُ لَكُنْ لَيْنَ شَكَرُنُدُ لَيْنَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولِيُلْ اللهُ اللهُ

وكم يتمنى أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا ليدركوا هذه الأيام المباركات، فيعمروها بالطاعات، لترفع درجاتهم، وتُمحى خطيئاتهم، ويُعتقوا من النيران، وكم من مؤمل منا لبلوغ شهر رمضان حان أجله، وقبضت روحه قبله بليال! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فقد نزل بساحتنا شهر كريم، وموسمٌ عظيم، يحمل خيرات عظيمة، وبركات كثيرة، فيه مضاعفةٌ للحسنات، وتكفيرٌ عن السيئات، وإقالة للعثرات.

ولتعلم الأمة اليوم وهي تعيش مصائب شتى ونكبات لا تُحصى، تعتصر معها القلوب والأفئدة، ذلة وهوانًا، وضعفًا وخذلانًا، أنه لا نجاة لهذه الأمة مما هي فيه إلا برجعة صادقة إلى الله جل وعلا، وبالتزام حقيقي بمنهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فتلك هي قواعد الإصلاح الحقيقي.

ومع ما يقع في مصر والعالم الإسلامي من أحداث تجتمع فيها أصابع الغدر ممن يكنُون لتلك الأمة الحقد والكراهية. اجتمعت فيها أحقاد الأمريكان والصهاينة مع حلفائهم الشيعة الإيرانيين، والفلوجة وحلب تستصرخ ضمائر قد واراها التراب بلا مغيث، والمؤامرات ضد مصر تُحالك واحدة تلو الأخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون!!



#### شهر الانتصارات. . فلا تينسوا مما يُحاك بكم ! !

يطلُّ علينا سيد الشهور ليوقظ روافد الخير في القلوب، ويُعطل روافد الحوب، ومساقي الذنوب، وفدَ ليُرهفَ أحاسيسَ البرِّفِ الشعور، ومعاني الإحسان وبسط الحبور، فالأُذن سامعة، والعينُ دامعة، والرُّوحُ خاشعة، والقلبُ

فليكن رمضان فرصة لنا للنظر في الأحوال، والتفكر في الواقع، لنصلح ما فسد، ونعالج ما اختل وليكن هذا الشهر انطلاقة خير نحو مستقبل مشرق لهذه الأمة، ونُقُطة تحول إلى أحسن الأحوال، وأقوم الأقوال والأفعال.

ي تقلّب الأيام معتبر، وي انصرام الأوقات مزدجر، وي قراءة صفحات التاريخ أعظم مدكر، ونحن نستقبل رمضان فتعود بنا الذكريات الخالدة إلى تذكر شهر الانتصارات، فالنصري معركة بدر، وفتح مكّة، نصرٌ وظفر، فوزوعزُ وتمكين.

وكم يذكرنا رمضان بانتصارات المسلمين الخالدة، وبطولات للمؤمنين! وما معركة البرموك عنا بغائبة، ولا القادسية بمنسية، وانتصار الجيوش العربية مع خير أجناد الأرض على الجبهة المصرية والسورية في حرب العاشر من رمضان ١٩٧٣هـ الموافق للسادس من أكتوبر ١٩٧٣م، وكسر شوكة الجيش الإسرائيلي، سيظل التاريخ يسجله بأحرف من نور، وتتدارسه الأكاديميات العسكرية حتى يومنا هذا بالبحث والتحليل.

ولتعلم الأمة ونحن نستقبل رمضان أن أولئك الأخيار ما حققوا العزة والنصر، ولا نالوا السعادة والتمكين، إلا بسبب تمسكهم بالإسلام، حُكمًا وتحاكمًا، منهجًا وسلوكًا، وتحقيق التوحيد الخالص لرب العالمين، والاعتزاز بهذا الدين القيم.

#### إلفاء مادة الدين . . واستبدالها بالأخلاق 12

إن مثل شهر رمضان المبارك كمثل حبل متين وثيق الفتل من تمسك به فكأنما هو يُمدد بسبب إلى السماء من الإيمان والمسارعة إلى الخيرات، ثم إن الانسجام المتكامل مع روحانية هذا الشهر لا يكفله الانسجام المتينة الشراعة وثوابتها المتينة

والمفهوم الصحيح لمعنى شهر رمضان المبارك، ومعنى حرمته وعظمته، والا فهيهات هيهات أن تستجلب القشعريرة المصاحبة لهذا الشهر وسط زوابع وهت فيها حبال التمسك الصريح بشرعة الله ومنهاجه، وحاضر الأمة ومستقبلها مرهون بمقدار الفهم الصحيح لحقيقة هذا الشهر.

وإذا كنا نتحدث عن تلك المعاني، فإنه حري بنا أن يستوقفنا ما يدور حولنا، خاصة هذه الأيام، حيث يدرس مجلس الشعب المصري قضية في غاية الخطورة والحساسية والأهمية، وهي إلغاء مادة الدين في المدارس وتغييرها إلى ما يسمى مادة الأخلاق أو القيم. ومع غرابة الاقتراح من شتى المناحي، وخاصة أنه لا تعارض بين أن تكون هناك مادة للدين، وأخرى للأخلاق؛ لأن مادة الدين تخص الطلبة المسلمين، وهي تشرح للطالب بعض ثوابت دينه في العبادات مثل الصوم والصلاة. القرآن التي تساعد الطالب من حيث اللغة على القرآن التي تساعد الطالب من حيث اللغة على التعامل مع لغة القرآن الكريم، نطقًا وإعرابًا، وذلك يُعدّ مفيدًا لدراسة اللغة العربية.

والفرق بين مادة الدين ومادة الأخلاق أو القيم أن الدين مادة ضرورية في تكوين الطالب في علاقته بعقيدته، أما الأخلاق فهي مادة عامة لا تخضع لثوابت العقيدة، ولكنها اجتهادات بشرية أقرب للنظريات الفلسفية منها للعقيدة الدينية.

إن الفاء مادة الدين من المدارس خطأ كبير، وسوف يترك فراغا كبيرًا في عقول الأبناء، وقد يعرض الطلاب لاكتساب أفكار متطرفة تجعلهم يسيرون في دروب مظلمة، وهو مشروع سوف يفتح الكثير من التساؤلات والأزمات والمشاكل التي نحن في غنى عنها.

إن مادة الدين في المدارس جزء من منظومة متكاملة فيها اللغة العربية بقواعدها ونصوصها، والقرآن الكريم جزء أصيل منها، وفيها أيضا أهم الثوابت في العقيدة التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم، ومنها العبادات صومًا وصلاة وزكاة، أما الأخلاق فهي طريق واسع يمكن أن تأخذ جانبًا من المناهج التعليمية.

فاللهم في هذا الشهر الكريم أنر بصيرتنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه، واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.

#### أخطار تحدق بالأمة

بالأمس كنا نودع رمضان، وها نحن نقف قريبًا لاستقبال هذا الشهر، فما أسرع مرور الأيام! وهكذا الأعمار تطوى، فالسعيد من تزوَّد فيها للقاء الله، فعما قريب للدنيا نغادر، وللمقابر ننتقل، وبأعمالنا نُجزى.

ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم، والأمة تحيط بها الأخطار والكوارث من كل فج عميق، ففي مصرنا الغالية توالت في الأونة الأخيرة على مسامعنا الكوارث والنكبات، ما بين حرائق متلاحقة تثير علامات الاستفهام والتعجب في أن واحد، وما بين ارتفاعات جنونية في الأسعار تفوق قدرة المواطنين على تحملها، وما بين البلاء والغلاء خط مفقود.

وقد عشنا في الأونة الأخيرة مسلسل الحرائق التي انتشرت في ربوع مصر، ثم خُتمت تلك الكوارث بكارثة الطائرة المصرية، والتي كانت قادمة من باريس وكان على متنها ستة وستين شخصًا بينهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة، وحتى كتابة تلك السطور ما تزال الحقائق غائبة ما بين أن يكون سبب سقوط الطائرة وعلماً ارهابيًا أو خللاً في الطائرة أو عيبًا فنيًا. والمؤامرات ما زالت تتوالي في الأفق للنيل من مصر، ولكن الله سبحانه حافظ لمصر وشعبها، فاللهم في هذا الشهر العظيم رد كيد رب العالمين؛

#### عمدة مسلم للندن، ومسلمة تتر أس برلمان ولاية ألمانية لا وماذا يعنى ذلك ؟

وفي سابقة لم تحدث من قبل، تطالعنا الأخبار عن فوز أول مسلم من أصول باكستانية بعمودية لندن، وهو مهاجر مسلم ابن سائق للحافلات، وعلى الرغم من امتعاض بعض السياسيين بعد فوز صديق خان داخل وخارج بريطانيا، حيث تهكم البعض، وأطلق اسم لندنستان، ولندنخان في إشارة إلى هيمنة السلمين على العاصمة البريطانية لندن، إلا أن الجالية المسلمة في بريطانيا قد رحبت

بفوز ولد صديق خان، وأصدر مجلس مسلمي بريطانيا بيان تهنئة بهذه المناسبة.

كما يلقى فوز خان ترحيبًا أيضًا في أوساط الأقليات الآسيوية والإفريقية في لندن وبريطانيا بشكل عام؛ إذ إن التعريف الديني له كمسلم هو أحد دواعي انتمائه، ولكنه ليس الوحيد، فالانتماء لجالية، كبيرة من الهند وباكستان وبنجلادش والعديد من الدول الإفريقية كأوغندا وملاوي التي تعيش في بريطانيا يشكل هوية إضافية للعمدة الجديد، كما يمثل انتصارًا الأولئك الأقليات بعد أن عاشوا فترة كبيرة من التهميش!

وفي منحى آخر ومغزى مهم بالنسبة للأقليات المسلمة في أوربا تطالعنا الأخبار في الأيام الماضية عن فوز «محترم آراسس» النائبة عن حزب الخضرفي برلمان ولاية «بادن» فورتمبرج الألمانية، برئاسة برلمان الولاية بأغلبية كبيرة، وهي خبيرة مالية وأول مسلمة تترأس برلمان تلك الولاية الصناعية الغنية الواقعة جنوب ألمانيا، وكرسالة على اندماج سياسي للألمان ذوي الخلفية الأجنبية، وقد ولدت آراس عام ١٩٦٦م في إحدى قرى تركيا، وهاجرت مع والدها لألمانيا في نفس العام التي ولدت فيه.

هذا وإننا نسأل: هل تعني هذه الاختيارات الغربية شهادة عادلة أن الاسلام ليس عائقا للتقدم، وأنه لا يمثل الإرهاب الذي وسمه به شانئوه ؟!

#### مأسي المسلمين مع استقبال رمضان

نستقبل شهرًا له عند كل مسلم منزلة خاصة، فرمضان ربيع قلوب المؤمنين، وسراج الصالحين، وأنس المتقين، وبشرى للعابدين. ويطوف بنا طائف العام بأيامه ولياليه، وإشراقاته وأماسيه، وانتصاراته ومآسيه، وحسناته ومساويه، وقد علق بالنفس منها أوزار وانكسارات، وفتور وانتكاسات، تُثقل العبد في سيره إلى الله، ويستطيل لأصلها السبيل إلى موعود الله، بل ربما استوحش الطريق، ومل الرفيق فرتابة الأيام تُثقله، وينوء بالآلام كاهله، فكان لابد للتنفس في هذا المحرر من ظل نتفيؤه، وفي هذا المحرر من ظل نتفيؤه، وفي هذا المحرر

من مرفأ نرسو عليه، لتستريح النفس وتتروح، فإن السفر طويل، والزاد قليل، والعقبة كؤود، فمنح الله الكريم عباده شهرًا كريمًا، وموسمًا عظيمًا، يتزود فيه المسلم بالتقوى، شهر يُبل عطش النفوس ويداوي جراحها، ويفيض على الأرواح من بركاته ما يكون به فلاحها، شهر ينتصر فيه العبد على شهوته وشيطانه، شهر فيض الرحمات، وموسم إقالة العثرات.

#### الفلوجة وضمائر قد واراها الترابالا

نستقبل شهر الرحمات وما زالت تحط على الأمة ضربات ونكبات وخطط ومؤامرات، والفلوجة تحتضر أمام أعين العالم في ابادة جماعية، والحال ليس ببعيد عما حدث وما يحدث في مدينة حلب وضواحيها، وكأن الرافضة هناك ليسوا بأسوأ من بشار، فنفس الطريقة في القتل، اتفقوا على تدمير سوريا والعراق، خاصة أهل السنة (!

مدينة الفلوجة مدينة العزة والكرامة، مدينة التجار والأغنياء، تتحول إلى مدينة الجياع، قسوة الحياة كبيرة، والأمل بالله أكبر، الفلوجة تُذبَح من الوريد إلى الوريد، وقوات الخشد الشيعي، واستخبارات كتائب حزب الله تحدد موقع ما يسمى بوالي الفلوجة وستهدفه بوابل من القذائف الصاروخية. الحصار قاتل، والجرح عميق، والمسلمون يتفرجون بعد أن قطعت كل الطرق لمنع دخول الغذاء إلى المدينة، وصار بعض السكان يأكلون

ومجحف منذ ما يزيد على عامين.
وفي شان متصل بما ذكر يهدد الإرهابي
المتشدد في ميلشيات الحشد الشعبي «أيوب
فالح الربيعي»، المعروف باسم «أبو عزرائيل»،
أهالي مدينة الفلوجة بالقتل بالإضافة
إلى تسوية المدينة بالأرض، وإن ظهور هذا
الإرهابي الشيعي أبو عزرائيل في الفلوجة
يعد دلالية على البعد الطائفي لما يحدث
هناك ضد المسلمين السنة.

الحشائش وأوراق الأشجار حتى يتمكنوا

من البقاء على قيد الحياة، في حصار ظالم

واليمن واليمنيون ليسوا ببعيد عما يحدث من الحوثيين وأعوانهم، ولا تزال إيران تصدر

إلى دول الخليج والدول العربية التمدد الإيراني لمحاولة نشر التشيع والسيطرة على الخليج وسط معاناة الدول السنية لحالة من الضعف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون!

توبوا إلى الله.. فقد لا يدرككم رمضان مرة أخرى لا لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن في الدين والدنيا بما يصد عن الإيمان بالله جل وعلا، والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وفتن الدنيا بما يحصل من القتل والخوف، والسلب والنهب والحرائق، وإسقاط الطائرات ونشر الفوضى، وزرع اليأس في نفوس الناس، ونحوها ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يتقارب الزمان وينقص العمل، ويُلقى الشح وتَظهر الفتن». (رواه البخاري ٥٦٩٠).

إن الفتن يصيب ضررها الجميع، ويكون معها الشر والفساد للبلاد والعباد، إذا لم تعالج بميزان الشرع، ولم يَحكُم الناس أنفسَهم بتعاليمه، ولم يراعوا الأمور حق رعايتها ويُستعدوا للنوازل والمدلهمات بما يعالج أضرارها، ويرفع آشارها، لنذا جاء الشرع بالتحذير من الفتن وغلوائها وشرورها، يقول الله جل وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ لَا نُهْمِينَ النّينَ طَلَواً الله جل وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ لَا نُهْمِينَ النّينَ طَلَواً الله جل وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ لَا نُهْمِينَ النّينَ طَلَواً الله جل وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ لَا نُهْمِينَ النّينَ طَلَواً الله عليه الله على وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ لَا نُهْمِينَ النّينَ طَلَواً الله على وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ لَا نُهْمِينَ النّينَ طَلَواً الله على وعلا: « وَاتَعْرَافِتْهَ الْمُعْلَولُ الْمُعْلَولُ الله على وعلان الفرق وعليه المؤلفة الم

الله جل وعلا: "والخنف النابة المنتهز هذا الشهر العظيم شهر التوبة والغفران، فتوبوا من قريب، وبادروا ما دمتم في زمن الإنظار، وسارعوا قبل ألا تُقال العثار، فالعمر منهدم، والدهر منصرم وكل حي غايته الفوّت، وكل نفس ذائقة الموت، ومن حضره الموت وصار في نفس ذائقة الموت، ومن حضره الموت وصار في حين اليأس، وحال المعاينة، والسّوْق، وغمرة النزع والسكرات لم تُقبل منه توبة ولم تنفعه أوبة، "وَلِيسَتِ التَّوْبَ أُهُ لِلْذِيتَ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ النَّيْ وَلا النَّيْنَ وَلا النَّيْ وَلا النَّيْنَ وَلا النَّيْنَ وَلا النَّيْنَ وَلا النَّيْنَ النَّيْنَ وَلا النَّالَ النَّيْنَ وَلا النَّالُهُ الْمُوتِ وَهُمْ صُفْلَا الْوَلِي الْمَدَّ الْمَالِقَ الْمَالَةُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّيْنَ وَلا النَّالَة اللهُ ا

قائلهم أعد علينا رمضان أعوامًا وأعوامًا.. ورد الأمة إليك ردًّا جميلاً، وتهنئة خالصة للأمة الإسلامية شعوباً وقادة، داعيًا المولى سبحانه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وصل اللهم على سيد البشرية أجمعين.

131161

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا تبي يعده، ويعد:

السحد هو تلك البقعة الطاهرة الماركة التي اختارها الله تعالى ليذكر فيها اسمه، وجعلها خير بضاء الأرض وأحبها إليه:

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: « أَحَبُّ الْبِلاَد إِلَى الله مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغُضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقَهَا». وشهد لعمارها بالإيمان فقال: وانَّمَا يَعْمُ مُسْحِدُ اللَّهِ مَنْ ءَامُنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَةً غَفْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَمَى أَوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُهَدِّدِينَ » - (التوبة: ١٨)، ووعدهم أن يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فقال تعالى: «يِجَالَ لا نَلْهِمْ يَجْرُةُ ولا ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ بَوْمًا لَنَّقَلَّتُ فيه القُلُوث والأنصار (١٠٠٠) لَحَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُّزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حساب » (النور: ۳۷- ۳۸).

وقد ورد في فضل المشي إلى المساجد، وشهود الجماعة، وانتظار الصلاة، أحاديث كثيرة لسنا بصدد ذكرها، لأننا نريد أن نبين ما يعود على المسلمين من الخير في التزام المساجد والحرص على الصلاة فيها، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

من المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ١٤ دخل المدينة بدأ ببناء المسجد قبل بناء البيت، لأن المسجد يغنى عن البيت، ولا تغنى البيوت كلها عن المسجد، فالمسجد بيت من لا بيت له، ومأوى كل ضيف، ولذلك كان فقراء المسلمين يأوون إلى المسجد ويقيمون فيه،

#### د . عيد العظيم بدوي

وكان الشاب الأعزب ينزل بالمسجد ويقيم فيه، أما دور المسجد فلا تستطيع البيوت كلها أن تقوم به، لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أولاً، لأنه أراد أن يبنى الرجال، ويؤسس فيه القلوب على تقوى من الله ورضوان، فإن المجتمع الصغير الذي يكون في المسجد إنما هو صورة للمجتمع الكبير الذي يعيش الناس فيه خارج المسجد.

وإذا كان النظام أساس المجتمعات وأظهر أمارات رقيها وتقدمها فإنما يظهر هذا النظام في أحسن صوره ويتجلى في أبهي مناظره داخل المسجد، حين تقام الصلاة فيتقدم رجل واحد ليؤم الناس، ويقومون أجمعون وراءه صفوفًا معتدلة متساوية. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف بنفسه، ويأمرهم بالتسوية بقوله، ويتوعدهم على عدم التسوية، والأحاديث في ذلك كثيرة.

وهكذا يظهر النظام في صفوف الصلاة خلف الامام وهم ملتزمون بهديه، مقتدون بفعله، لا يركعون حتى يركع، ولا يرفعون حتى يرفع، ولا يسجدون حتى يسجد، ولا ينصرفون حتى ينصرف.

وإذا كان أساس الحكم العدل والمساواة فإنما يظهر العدل في أبهى صوره وتتجلى المساواة في أبهى حليها في الصفوف المنتظمة في الصلاة داخل السجد، حيث يقوم الغنى بجوار الفقير، والكبير بجوار الصغير، والعاميُ بجوار الأمير.

- Itunia

الدولة من أميريرعي مصالح حين يقومون في ال

وإذا كان لابد للدولة من أميريرعى مصالح الناس، ولا بد للناس من رعاية حق هذا الأمير، وأن يدينوا له بالسمع والطاعة، كما أمر الله ورسوله، فإنما تتجلى مظاهر السمع والطاعة في الصلاة في المسجد، حيث يدين المأمومون أجمعون بالسمع والطاعة للإمام، فلا تقام الصلاة حتى يأمر الإمام بإقامتها، ولا يدخلون في الصلاة حتى يدخل فيها، ولا يركعون حتى يركع، ولا يرفعون حتى يرفع، ولا يرفعون حتى يرفع، ولا يسجد، ولا يرفع، ولا يسجدون حتى يسجد، ولا ينصرفون حتى ينصرف فيتما المام العامة أحق بالسمع والطاعة من إمام المسحد.

وإذا كان الإسالام نهى عن الخروج من السجد بعد الأذان حتى يصلي وإن كره الإمام، أورأى فيه فسقا أوجورا أوبدعة، فإن هذا يروض النفوس على السمع والطاعة لإمام العامة وإن كان به فسق أو ظلم أو جور أو بدعة، والأحاديث في ذلك كثيرة.

وإذا كان من مظاهر الدولة الفضلي والمدينة المثلى أن يودِّي كل فرد ما عليه من حقوق، فإن المسجد يربى الناس على أن يعرفوا لكل ذي حق حقه، ويتجلى ذلك في تقدم الإمام، يليه أولوا الأحلام والنهي، أهل الفضل والعلم، ثم الكبار من العامة، ثم الصغار، فيتعلم الجميع أن للإمام حقًّا، ولأهل العلم والفضل حقًّا، وأن للكبير حقًّا، فعلى الصغير أن لا يتقدم على الكبير، وعلى العامة أن يتأخروا عن أهل العلم، وعلى الجميع أن يقدموا الإمام ويجلوه. والأحاديث في ذلك كثيرة. وإذا كان من مظاهر الدولة الفضلي والمدينة المثلي ظهور المحبة بين أفراد المجتمع وغياب الشحناء والمغضاء، فإن المسجد هو الذي يغرس في النفوس المحمة، وفي القلوب الألفة، وذلك

حين يقومون في الصلاة صفًا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا التقارب في الأبدان يؤدي بفضل الله إلى تقارب القلوب والأرواح، ولذا توعد صلى الله عليه وسلم على عدم تسوية الصفوف بالمخالفة بين القلوب، فأفاد أن تسوية الصفوف وتقارب الأبدان يؤدي إلى ائتلاف القلوب.

وإذا كان من معالم الحضارة والتقدم والرقي أن يتقن كل عامل عمله فإن الصلاة هي الأصل في الصلاة هي الأصل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعبد الله كأنك تراه»، وفي رواية: «اعمل لله كأنك تراه»، فإذا أتقن المصلي عبادته أتقن عمله، لأنه تربى على مراقبة الله في الصلاة، وعلم أن الله يراه حيث كان، فهو يتقن كل عمل وُكل إليه، وبإتقان العمل ترقى الأمه.

وإذا كان التعاون من أسباب نهوض الأمم ورقيها فإن التعاون داخل المسجد هو الذي يربي المسلم على التعاون مع إخوانه في أي مكان كان، وصور التعاون داخل المسجد في رمضان وغيره واضحة، فأهل كل مسجد يتعاونون على نظافته ورعايته، ورعاية كل ما يحتاج إليه، ويظهر ذلك في بناء المساجد، وفي الاعتكاف حيث يتعاون الجميع على إعداد الفطور والسحور ونظافة المسجد، كما يظهر ذلك في توزيع صدقة الفطر آخر الشهر على مستحقيها.

هذا هو دور المسجد في رمضان وفي غير رمضان، وهذا هو ما نرجو أن يربى المسلون عليه، وأن يغتنم أئمة المساجد فرصة إقبال المسلمين على المساجد في رمضان فيغرسوا في أنفسهم هذه الأصول والقيم، التي هي أساس سعادتهم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والصلاة والسلام على خير رسل الله.

فمما لا شك فيه أن أول ما أنزل من القرآن على القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله تبارك وتعالى: «أفراً بأني رَبّك اللّي خَلَقَ أَلَ خَلَقَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ال

هذه الآيات نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين.

وكان نزولها بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها والقرآن كله كان أنزل من قبل إلى السماء الدنيا في رمضان في الله القدر في الليلة التي أشار الله سبحانه اليها بقوله عز وجل: «إِنَّا أَنْرَلْتُهُ فِي لِبَادَ النَّدُرِ» (المقدر:١)، وبقوله تعالى: «إِنَّا أَنْرَلْتُهُ فِي لِبَادَ النَّدُرِ» (المقدر:١)، وبقوله تعالى: «إِنَّا أَنْرَلْتُهُ فِي لِبَادَ الله في الله في الله المنابقة بإجماع في رمضان؛ لقوله تعالى: «مَّهُرُ رَمَصَانَ النَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرِّمَانَ النِّيقَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرِّمَانَ النَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرِّمَانَ الله المعرة:١٨٥)،

واليوم لن أتحدث معك أيها القارئ الكريم عن كيفية نزول هذه الأيات ولا الصفة التي نزلت بها، لكني أريد أن أتحدث معك اليوم عن تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ البشرية، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. ويدور حديثنا بحول الله وقوته حول المحاور التالية:

#### أولاً: أحوال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم:

لقد أجمع المؤرخون من عرب وعجم على جالة التردي والانحطاط التي انحدر العالم اليها شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونختار لك هذه الكلمات لصاحب كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» إذ يقول:

«وكان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح عليه السلام من أحـط أدوار التاريخ بلا خلاف، فكانت الإنسانية متدنية منحدرة منذ قـرون، وما على الأرض قـوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي». اهـ.

ثم يواصل حديثه: «وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة، والأذوا إلى الأديرة



## تأملات في أول ما نزل من آيات

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على حبد رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث للناس كافة هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا متيرًا، أما بعدُ،

عبد الرزاق السيد عيد

اعداد/

0

والكنائس والخلوات، فراراً بدينهم من الفتن وضناً بأنفسهم، أو رغبة إلى الدعة والسكون، وفراراً من تكاليف الحياة وجدها، أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة والروح والمادة، وفقدت اليهودية والنصرانية روحها، بل وشكلها، وأفلست في معنوياتها،

ثم يقول: «وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة، ولا حكومة مؤسسة على العدل والرحمة، ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء». اهـ.

وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الندوي رحمه الله يؤكده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحالة التي كان عليها أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». (أخرجه مسلم).

وسبب هذا المقت كان الانحراف الشديد عن الأخلاق والتوحيد.

والبقايا التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب هم من بقي على الحق الذي جاء به عيسى عليه السالم من توحيد الله والإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله وانتظار بعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، وكان آخرهم هو من أرشد الصحابي الجليل سلمان الفارسي، بالذهاب إلى المدينة ينتظر هجرة نبي آخر الزمان إليها ووصفها له كما هي عندهم في التوراة والإنجيل (قرية ذات نخل بين لابتين)، فلما رآها سلمان عرفها.

وقد أحسن أمير الشعراء شوقي رحمه الله حيث وصف هذه الفترة فقال موجهًا خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم مادحًا:

أتيت والناس فوضى لا تمربهم

إلا صنم قد هام في صنم

والأرض مملوءة جورًا مسخرَة

لكل طاغية في الخلق محتكم

مسيطر الفرس يبغي في رعيته

وقيصر الروم من كبر أصم عم

يعذبان الناس في شب

ويذبحان كما ضحيت بالغنم والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم

كالليث بالبهم أوكالحوت بالبلم

(البهم: صغار الحيوانات، والبلم: صغار السمك). ولله دُرُّهُ من قائل يصف حاله العالم حين فسد دينه فعبر الناس بعضهم بعضًا فامتلأت الأرض بظلم الراعي والرعية، وليس هناك من حل الا في رحمة الله للعالم ببعثة النبي الخاتم.

ثانيا: الفرق بين معجزة القرآن وما سبقها من معجزات:

يقول شوقى:

ونودي اقرأ تعالى الله قائلها

لم تتصل قبل من قيلت له بضم جاء النبيون بالآيات فانصرمت

وجئتنا بحكيم غير منصرم

والمعاني التي يحملها هدان البيتان من شعر شوقي رحمه الله تضمنها حديث صحيح جاء في الصحيحين ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الأيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة».

والمعنى أن كلَّ نبي يبعثه الله يؤيده بمعجزات تؤيد دعوته، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت متميزة عن معجزات الأنبياء السابقين لأنها وحي أوحاه الله للنبي، فمعجزات الأنبياء السابقين مثل: «عصى موسى مثلاً، ومعجزات عيسى مثل إحياء الموتى، وشفاء المرضى، وغيره، هذه مما أيده الله به هي معجزات حسية يؤمن بها من يراها في حينها، أما القرآن فهو كلام الله الخالد المحفوظ في الصدور والسطور، والله تولى حفظه إلى يوم القيامة، وهو الآن يُتلى علينا غضًا طريًا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان لم يتغير منه حرف ولم يتبدل ولن يتبدل.

والقرآن يخاطب العقل والقلب، ويخاطب الكيان الإنساني كله روحًا وجسدًا وعقلاً ووجدانًا، بينما المعجزات الحسية تخاطب الحسَّ فحسب، ولولا حفظ القرآن لها ما عرفناها وما آمنا بها.

والقرآن هو المعجزة والمنهج، فهو يتحدى العرب والعجم، بل الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، وأكد أنهم لا يستطيعون ولو

#### ثانيًا: حول معنى الأيات:

عليه وسلم تحقيقًا لقوله في الحديث: «فأرجو

أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة».

لا نستطيع في هذه العجالة أن نقف وقفة كاملة حول هذه الآيات العظيمة، لكني أشير إشارة سريعة؛ بينما كان العالم بأسره في درك الظلمات والجاهلية، جاءت هذه الآيات دعوة للقراءة التي هي مفتاح العلم ودعوة للعلم الذي هو الطريق إلى معرفة الله، ثم بناء الحضارة والقراءة، «باسم ربك» معناها؛ إرساء قواعد الحضارة والعلم على أساس التوحيد ومعرفة الخالق سبحانه؛ حتى لا يجنح بها أتباع الهوى والشيطان إلى مسالك شتى من الانحراف في تطبيق العلم والعمل.

إذن أشرقت شمس الإسلام لتبدد ظلمات الليل الحالك الذي كان يُسدل ستوره على أهل الأرض قاطبة، وجاء النداء العلوي الكريم؛ «أقرأ» إشارة إلى منهج القرآن الداعي إلى العلم واحترام العقل والنظر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وجعل في ذلك عبرة لأولي الألباب، بينما كانت أوروبا تعيش في حقبة تاريخية عُرفت في التاريخ بالقرون المظلمة، والتي بدأت من القرن السادس الميلادي واستمرت قرابة عشرة قرون.

#### ثالثًا؛ واجب الأمة تجاه هذا الشرف؛

هل قدر المسلمون هذه النعمة العظمى حق قدرها، نعمة إنزال القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ونعمة المن عليهم بالنبي الأمي الدي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ هذا الرسول الذي أخبر عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة»، وأخبر الله عنه أنه رحمة للعالمين، وقال جل ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ» (الأنساء:١٠٧).

اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن كل ما سواك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان بعضهم لبعض ظهيرًا، مع كونه بلغتهم التي يرعوا فيها شعرًا ونثرًا وما زال التحدي قائمًا وهو في نفس الوقت كتاب التشريع الذي يحكم علاقة البشر بربهم وإخوانهم ودنياهم وآخرتهم وينظم شئون الخلق في الدنيا والآخرة.

وليس معنى ذلك أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم لم تكن له معجزات حسية لا كان له معجزات حسية لا كان له معجزات حسية كثيرة، منها الإسراء والمعراج، ومنها انشقاق القمر، وإعجاز القرآن يكمن في كونه كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله، وصفات البشر؛ «لَيْسَ كَمِنْلِهِمَ وَهُو السَّعِيمُ الْمَصِيمُ» (الشورى: ١١).

إذن لا يستطيع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، وصدق شوقى حين قال:

#### ونودي اقرأ تعالى الله قائلها

لم تتصل قبل قيلت له بفم

نعم لم يناد على نبي من الأنبياء بهذا النداء العلوي من الله سبحانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، قال الله تعالى: « وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلُهِ، مِن كِنْب وَلا غَغُطُهُ بِيَمِينَكُ إِذَا لَأَرْبَاكَ ٱلْمُتَطِلُونَ (١) مِلْ هُوَ ءَانَتُ يَتَنَتُ فِي صُدُونِ ٱلَّذِيكَ أُونُواْ ٱلْمِلْزُ وَمَا يَعَكُدُ بِمَا يَنِينَدَآ إِلَّا ٱلظَّالِثُوكِ » (العنكبوت: ٤٨- ٤٩)، فالرسول عندما طلب منه جبريل عليه السلام أن يقرأ كان صادقًا مع نفسه، فقال: «ما أنا بقارئ». هذه حقيقة، فهو لا يقرأ ولا يكتب، فجاءه الأمر العلوي: ﴿ أَوَّأُ بِأَسِّرِ رَبِّكَ ﴾ (العلق:١) أي: الذي سيقرؤك هو الله، كما قال له في موضع آخر: «سَنُقْرِثُكَ فَلَا تَلَسَىٰ (أَ) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ، يَعَلَّمُ الْمَهُمْ وَمَا يَغْفَىٰ» (الأعلى:٧)، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم النبي قراءة القرآن، رغم أميته، فهو الأمي الذي علم المتعلمين.

وعلى هذا فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم شرفٌ، وفي حق أمته عيب، فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم آية إعجاز ودليل صدق؛ لأنها ترد على من قال؛ إنما يعلمه بشر، وكذلك ترد على من يدعي تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن من كتب السابقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ إلا ما أوحاه الله اليه من القرآن أو الحديث، فالقرآن وحي بلفظه ومعناه، والسنة وحي بالمعنى واللفظ للنبي صلى

一次か

Coont 1878 a. - Itale VTO - Ituit Italount elkeceet

رمضان وترىية 18086

عن أبي على معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: « ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة».

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه

إن من أهم المهمات، وأوجب الواجبات وآكد الأمانات

ورمضان أفضل الشهورية الدهور، ففي بيئته الإيمانية تتضافر جميع الجهود لتحقيق مثل هذا الواجب الأسمى وغاية التربية القصوى كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَّا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

ومن والاه وبعد:

رعاية العبد لأبنائه،

تَنْقُونَ ) (البقرة: ١٨٣).

والحديث اتفق عليه الشيخان، فرواه البخاري في (كتاب الأحكام) (باب من استرعى رعية فلم ينصح) ح( ٦٧٣١)، ورواه مسلم في (الإمارة) (باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الخائن) ح(٢١) ، ورواه في كتاب (كتاب الإيمان) (باب استحقاق الوالد الغاش لرعيته النار) ح(٢٢٧).

وهذا الحديث الذي بين أيدينا يتكلم عن الرعية عموما لذا بوب عليه البخاري باب (من استرعى رعية فلم ينصح) فجعله البخاري عامًا في أي رعية سواء كانت ولاية عامة كالحاكم أو خاصة كالرجل راع في بيته، وكذلك النووي في تبويبه على مسلم جعله مرة في (باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الخائن)، ومرة في (باب استحقاق الوالد الغاش لرعيته النار) ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من ولاه الله ولاية سواء كانت عامة أو خاصة فغش لرعيته، ولم يقم بحقهم جعل عقوبة ذلك النار عندما قال: (إلا حرم الله عليه الجنة) واختلف العلماء في تأويل (تحريم دخوله الجنة على قولين) كما نص على ذلك النووي في (شرحه على مسلم) فقال: (أحَدُهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى الْسُتَحِلَ، وَالثَّانِي حَرَّمَ عَلَيْه دُخُولُهَا مَعَ الْفَائِزِينَ السَّابِقِينَ، وَمَعْنَى التَّحْرِيم هُنَا الْمُنْعُ قَالَ الْقَاضِي عَيَاضِ رَحِمُهُ اللَّهِ ، مَعْنَاهُ بَيْنَ فِيَ التَّحْدُيرِ مِنْ غَشِ المُسْلِمِينَ لِمَنْ قَلْدُهُ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَاسْتَرْعَاهُ عَلَيْهِمْ وَنَصَبَهُ لَصْلَحَتَهِمْ فِي دينهِمْ أَوْ دُنيًاهُمْ....) انتهى. (ينظر: إرشاد الساري (۲۲۳/۱۰)،

رمضان - 1104.6

شرح النووي على مسلم (١٦٥/٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤٤٨/٣٢))

#### الحديث ورعاية الأبناء

هذا وإن كان الحديث في الرعية عموما ألا أننا نخص منها اليوم رعاية الولد، فهم فلا أننا نخص منها اليوم رعاية الولد، فهم فلاات الكبد و أمانة علقها الله بأعناقنا وقد قال تعالى: «إنّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتَ وَالله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتَ وَالله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتَ وَقايتهم من النار وقد قال تعالى: «يَأَيُّا اللِّينَ عَلَيْ مَالَّا مُؤَدِّمًا النَّاسُ وَالحَارَةُ وَاللهُ عَلَيْ مَلْكِمُ مَا النَّاسُ وَالحَارَةُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا يُؤَمِّدُهَا النَّاسُ وَالحَارَةُ وَلَيْكُمْ نَاوُلُ مَلَيْ مَلْكُمْ النَّاسُ وَالحَالِينَ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ المَّرْمُمُ مَا يُؤْمِدُها النَّاسُ وَالحَالِينَ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ قَرَانَا وَسَنَّهُ مَن نصوص رب البرية قرآنَا وسنة شريفة على تأكيد هذا التكليف ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع ومسئول عن وعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والبخاري، (محيته).

وإن كان البيت هو المدرسة الأولى لتربية الأبناء وتعبيدهم لرب العالمين والعبودية هي المقصد من هذه التربية إذ إنها المقصد من الخلق، وقد قال تعالى: (وَمَا خَلَفَتُ لَلِنَ الْمَالِينَ إِلَّا لِعَبُدُونِ) (المذاريات الآية: ٥٦)، وآلاِسَ إلَّا لِعَبُدُونِ) (المذاريات الآية: ٥٦)، ظلم وشقاء، يقول ابن القيم رحمه الله في ((تحفة المودود بأحكام المولود ط العلمية ((تحفة المدنيا والآخرة بإهماله وترك كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة، وإذا اعتبرت الفساد على الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء «. اهد.

#### رمضان وتربية الأبناء:

والبيئة الإيمانية الرمضانية العامة داخل البيت وخارجه هي منحة لمراجعة النفس في كل أحوالها ومن أهمها وأوجبها التربية عموما وتربية الأبناء خصوصا، إذ أن أحوال

الشهر العبادية خير معين للأباء على هذا الواجب الأكد إذ هو شهر دعاء ودعوة وعبادة وتربية عليها ونيل ثمراتها.

وأول سبيل يعين العبد على هذه المهمة أن يوحد العبد ريه بإفراده بالدعاء، يدعوه تعالى أن يرزقه حسن القصد والعمل ثم التدبير والعونة على تربية النفس والأهل، ثم الدعاء بالفلاح والنجاح، ومن أعظم ما بعين على التربية: التربية على التوحيد، فيعلم الولد أن لا إله إلا الله فلا معبود بحق الا هو، وأن محمدًا رسول الله، فلا متبوع بحق سواه، ثم التربية العبادية من صلاة وصيام وقيام، وذكر وتلاوة قرآن، والتفكر في أحوال أهل الاستلام، ومداومة المحاسبة للنفس، بريبه على كل هذا، ثم التربية السلوكية فآية الاتباء وثمرته تخلقه بصالح الأخلاق؛ إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم (وفي رواية صالح) الأخلاق) (السلسلة الصحيحة للألباني ٤٥).

وكذا يعلمه أن هذا المقصد الأسمى يجده في شتى شعائر الدين، وآية ذلك الصيام وقد قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمُ يَدَعْ قَوْلُ الزُّورَ وَالْعَمَلُ به، وَالْجَهْل، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ». (البُخاري: حَاجَةٌ أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ». (البُخاري: البُخاري: البُخا

#### قد جاءكم بيان من ربكم:

البيان من رسول الله هو بيان من الله إذ قال الله: (... إن هو إلا وحي يوحى) (النجم ٤٣) وقد قال رسول الله: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه،...الحديث».(مسلم: ٤٨٠٩) فالآباء سبب في الحفاظ على نقاء فطرة الأبناء وبقائها على أصل إسلامها، وهذا ما أدركه المسلمون في أول أمرهم منذ عهد الصحابة الكرام، فاعتنوا بأبنائهم بتربية عقولهم وغرس الإيمان في قلوبهم أكثر من اعتنائهم بتربية أجسادهم.

#### عناية السلف بتربية الأبناء:

وماتع قصصهم وطيب ذكرهم في مثل هذا يملأ تصانيفهم ودوواينهم، ومن ذلك ما تقرأه في مثل: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، الهدى النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، والإجمال في تربية الأجيال، وكلما ذكرت منشور بطبعاته الأصلية على الشبكة العنكبوتية فهو متاح للجميع، ولابن الجوزي في ذلك رسالة صغيرة الكم ماتعة الكيف كتبها لابنه وقد سماها: (لفتة الكبد في نصيحة الولد)، واسمها يعبر عن صدقها، فقلت أطرح بعضها ليشرح الله الصدر إلى كلها وهي متوفرة كأخواتها، يقول رحمه الله -ناصحًا بالحق ومبينًا العلة من الخلق -: (اعلم يا بني- وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك، وأعيى فكرك، واخل بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل.. فأين لذة أمس؟ رحلت وأبقت ندما وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسًا وأزلت قدمًا!

وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد أين لذة هؤلاء، وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما جاء من جاء ولا شبع من تشبع..

والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة... فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك.. واجتهد في لحاق الكاملين مادام في الوقت سعة، واسق غصنك، ما دامت فيه رطوبة؟ واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، وذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب

الفضائل....واحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم... واحذر من جليس السوء،...ولا تقنع بالدون، فقد قال الشاعر:

#### ولم أرفي عيوب الناس شيئا

#### كنقص القادرين على التمام

ومتى صحت التقوى رأيت كل خير، والمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظه الله.... واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة. قال الله عز وجل: ( فَلَوْلاَ أَنَّهُ كُانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ( الله عَلْ الله عَز وجل: ( فَلَوْلاَ الله كَانَ مِنَ المُسَيِّحِينَ ( الله عَلْ الله عَز وجل: ( فَلَوْلاَ الله كَانَ مِنَ المُسَيِّحِينَ ( الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله تكن ( الصافات: ٣٤١ - ١٤٤). وأما فرعون لما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا فقيل له: (آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ). فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها... وكما قيل:

يا من بدنياه انشغل

وغره طول الأمل

الموت يأتى بغتة

## والقبر صندوق العمل اله . هـ ثمرة عناية السلف بالتربية

هذا ولما اعتنى سلفنا الصالح بتربية أبنائهم وجدنا بيوتهم مصابيح دجى ومفاريخ علم وتقى، لذا كانت بيوت الصحابة تُخرِّج العلماء من الأبناء، بل ومن الموالي كنافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ومن الكفلاء الذي تربى مع زوج أمه كابن المسيب مع أبي هريرة وعبد الله بن محيريز الفقيه الزاهد المحدث تخرج في بيت أبي محذورة الذي كان زوجًا لأمه بعد موت أبيه (ينظر: افتتاحية مجلة التوحيد عدد بعنوان: (مسئولية الأسـرة.. نحو تربية الأبناء) للشيخ صفوت نور الدين رحمه الله).

هذا وإن كان الإعداد للعدد الرمضاني يكون في أول شعبان فإننا نتوسل إلى ربنا الرحمن أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن القصد والإيمان والإحسان إنه خير مأمول وأكرم مسئول، والحمد لله رب العالمين.

1



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

رمضان شهر القرآن، تحقيقُ للإيمان، ونجاة للإنسان من مكايد الشيطان، فيه تُترك الشهوات، وتُقام الصلوات، وتحفل المساجد بروادها، الجوع فيه عبادة، والإفطار عند الغروب عبادة، والسحور قبل الفجر بركة، موسم جليل للطاعات وتحصيل الحسنات والتوبة النصوح والصفح الجميل.

أخوة الإيمان علاقة متينة أقوى من أخوة النسب، وأخوة النسب مع ضعيف الإيمان لا تحمى الأخ من قتل أخيه قص الله في القرآن الكريم شأن ابني آدم؛ إذ طوعت النفس الأمارة بالسوء لأحدهما قتل أخيه فقتله، فاحتاج إلى الغراب أن يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، وإخوة يوسف ألقوه في جب يريدون التخلص منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم، وهذا مصعب بن عمير كان يحمل راية المسلمين في بدر، وأخوه أبو عزيز بن عمير انتقلت إليه راية المشركين في بدر بعد قتل حاملها «النضر بن الحارث»، فلما وقع أبو عزيز أسيرًا كان في يد أنصاري، فقال مصعب للأنصاري: اشدد يديك عليه، فإن أمه ذات متاع عسى أن تجزل الفداء لك فيه، فقال أبو عزيز؛ أهذه وصاتك بي يا أخي، قال مصعب: إنه أخي دونك.

هذه أخوة الإيمان أكبر من أن يزيلها البغي والعدوان، وأقوى من وقوع الدماء، حيث قال تعالى في سبورة «الحجرات» في معرض أمر

الشيخ صفوت نور الدين

رحمه الله

المؤمنين بالإصلاح، ولو أدى إلى قتال أهل البغي: «إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ إِخُوقٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَكُو البغي: «إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ إِخُوقٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُو البحرات: ١٠)، وفي سورة «البقرة» عند قوله تعالى: «فَنَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلِيكُمُ إِلْمَعُرُفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَرُ » (البقرة: ١٧٨). وذلك في شأن القاتل وولي الدم، فمع وقوع القتل لا تزال بينهما أخوة الإيمان.

#### شهر رمضان تقيد فيه الشياطين

في شهر رمضان تقيد الشياطين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب النار، وصُفدت الشياطين».

والصوم يضيق مسالك الشيطان، ويوقظ نوازع الإيمان، فيه يتآخى الناس في نظامهم وهيئاتهم؛ يمتنعون عن الطعام في وقت واحد، ويأكلون في وقت واحد، توسع الاتفاق في

17

الهيئات يؤدي إلى تعميق أخوة الإيمان والمحبة بين الإخوان؛ لذا أمر المسلم الصائم أن يحافظ على اللسان، فلا ينطق إلا بخير، «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل؛

والمسلم مطالب بالإحسان في قوله في كافة أحواله؛ حتى لا يدخل الشيطان بينه وبين اخوانه بسبب قوله هذا.

قال تعالى: ﴿ وَمُلْ لَمِبَادِى يَقُولُواْ الْتَى مِن أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَعَلَّا الْمَيْدَ الْمَيْدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطيبة صدقة، والكلمة غير الطيبة مدخل الشيطان، يدخل بسببها فيوقع العداوة بين الإخوان ويستثمرها ليفسد بين المؤمنين، فإن قالوا الكلمة غير الطيبة نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال وأوقع الشر والمخاصمة والقتال، فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع عن السجود لآدم.

قال تعالى: «أَدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّبِثَةُ ، (المؤمنون: ٩٦): أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: (وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه). فإن الحسنة تحيل العدو صديقاً، وتقود من أساء إليك فواجهت إساءته بالإحسان، قاده إحسانك إلى المحبة والحنو، فيصير كأنه ولي حميم، وهذه الوصية لا يقدر عليها إلا الصابرون وذو الحظ العظيم.

لذا أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم.

#### دعدة الأنساء

بعث الله الأنبياء والرسل يدعون الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، هذه هي دعوة جميع الأنبياء، هي دعوة التوحيد، دينهم واحد؛ دين الإسلام، قال تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ، فَقَالَ يَعْوَمُ مُرَّا أَنْكَ مَنْ إِلَى عَرْمُورُهُ وَاللّهُ عَرَاكُمُ مِنْ إِلَى عَرْمُورُهُ وَاللّهُ عَرَاكُمُ مِنْ إِلَى عَمْرُهُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَى عَمْرُهُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ أَلَى يَعَوْمُ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَى يَعَوْمُ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَى عَمْرُهُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ عَبْرُهُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ عَبْرُهُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ وَلَقُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُةً. ﴿ وَإِلَى مَدْيَكَ أَغَاهُمْ شُعَبُ أُ (الأعراف: ٧٣)، وقال: ﴿ وَإِلَى مَدْيَكَ أَغَاهُمْ شُعَبُ أُ قَالَ يَنفَوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ. ﴿ وَالْاعراف: ٨٥).

ودينهم جميعًا دين الإسلام، فنوح عليه السلام يقول: «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُامِينَ ، (يونس: ٧٢)، وهو دين ايراهيم وينيه: « رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيدُ » (البقوة: ١٢٨)، حتى قال: « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلَةٌ قَالَ أَسْلَمْتُ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَوَضَىٰ بِهَا إِزَاهِمُ مَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَلَقِي لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنسِهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَمْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَ إِلَّهَ عَامَالُكَ إِزَهِمَة وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِعِدًا وَغَنُّ لَهُ مُسْلَمُونَ (الله الله أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تُهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ السَّ قُولُوا ءَامَنَكَا بَاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقُ وَتَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّوكَ مِن زَّبِهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » (البقرة: ١٣١- ١٣٦).

وع شأن بلقيس وسليمان عليه السلام: «فَ الَتَ رَبِّ الْمَلَمِةِ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَبِ الْمَلْمِينَ » (النَّمَل: ٤٤).

وع شأن محمد صلى الله عليه وسلم: «قُلْ إِنِّ أُمِرَتُ الله عليه وسلم: «قُلْ إِنِّ أُمِرَتُ أَوْنَ أَكُونَ أَوْلَ ٱلْسُلِينَ » أَنْ أَكُونَ أَوْلَ ٱلْسُلِينَ » (المزمو: ١٢،١١).

ثم كان الدعاة من الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم على دين الإسلام ودعوة التوحيد، التي هي دعوة كل الأنبياء والمرسلين، بها يدعون الناس ويحذرون من الشرك، كل ذلك والشيطان لا ينفك يدعو إلى إضلال الناس وإغرائهم بالشرك والبدع والضلالات والخرافات، حتى عم الشرك والبدع والخالفات بلاد المسلمين، فرفعت القبور وبنيت عليها المساجد، وشد الناس الرحال إليها، وعملوا المحافل والأعياد حولها، ونذروا لها وذبحوا لغير الله رب العالمين، ودعوهم من دون الله وسألوهم الشفاء والدواء وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله العزيز الحكيم.

< 1A

#### دعوة العلماء لأ

لما شبت نار البدعة والخرافة والشرك في الناس قام جماعة من العلماء وطلبة العلم والدعاة فشمروا عن ساعد الجد ليطفئوا نارهذه البدع والخرافات، وينبهوا الناس إلى التمسك بالسنة والعمل بالتوحيد، وُجُدوا الناس قد انغمسوا في الشرك والبدعة، حتى صارت البدعة تمثل محورًا في حياتهم تدور عليه كثير من مناحي الحياة، فالمساجد بنيت على القبور ووضعت بها صناديق النذور وجعلت اللجان وقسمت الأنصبة، ووضعت القوانين لتنظيم الطرق الصوفية، وأجريت عليهم العطاءات وطبعت الكتب وصنفت القصائد، وأخذ المسئولون ينظمون الطواف حول القبور وليس من مستنكر ولا داع يحذر من ذلك. قام جماعة من طلبة العلم والدعاة بالتحذير من ذلك، وبيان ضرورة إزالة هذه البدع، فكانت المواجهة عنيفة بين طرفين غير متكافئين، حيث وجدوا أمامهم مواجهات متعددة، يرمونهم مرة بالتكفير والتفسيق والتبديع، فيقولون: وهابية، ويقولون: خامسية، ويقولون: يكرهون الأولياء ويكرهون القرآن، وغير ذلك، ويستعين أصحاب البدع في حربهم بالعادة والعرف، وما عليه الآباء والأجداد، ويستشهدون بسكوت العلماء وترخيص الجهات الرسمية لهذه المحافل والموالد الشركية والبدعية.

وجد المصلحون أن الأمر شديد، وأن الجبهات متعددة، فكان أن رتبوا الأخطار والأضرار والمفاسد والشرور، فكانت عنايتهم بالشرك أشد من غيره لإزالته؛ لأنه الذنب الذي لا يُغفر، والذي لا يجعل صاحبه يستغفر من الشرك، وهو الذي يحبط سائر العمل، فسكتوا عن بعض البدع لا إقرارًا لها، ولكن انشغالاً عنها وتأجيلاً، وتركوا بعض المعاصي لظهور الخطأ فيها وعلم كافة الناس بها، ولأن الجماعة الواحدة عندما تجدهم على الشرك البحاعة والمعصية فيصعب أن تكلمهم في كل والبدعة والمعصية فيصعب أن تكلمهم في كل وهكذا كانت دعوة الرسل لأممهم لما رأوا فيهم من المخالفات الكثيرة والمعاصي العديدة،

كانت البداية معهم بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، فدعوا الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله، فلما دانت لها القلوب، انصاعت لها كل الناهج والانجاهات.

ومن الأمثلة في الدعوة العاصرة لبعض شيوخ التوحيد أن كانت بعض القرى تجاور مصنعًا للدخان يعمل معظم رجالها في صناعة الدخان، دعاهم بعض الشيوخ إلى التوحيد فدخلوا في دعوة التوحيد وصعب على المسلحين أن يوجهوهم لترك تلك الأعمال، فلم يكن سكوتهم عن عمل بعضهم من قبيل الرضا والإقرار، إنما كان من قبيل العناية بالتوحيد حتى إذا دانت له القلوب استجابوا لما دونه، ولعل المراجع لما كتبه ابن القيم في كتابه القيم «أحكام أهل الذمة» في شأن المرأة المشركة تحت الرجل الكافر عندما لا تطيب نفسها بترك زوجها وولدها وترغب في الإسلام هل تترك على الشرك الأكبر أم تدعى للإسلام، من راجع ذلك عرف أن الداعية قد يترك بعض المسائل، وهو غير مقر لها ولا راض عنها.

لذا كانت دعوة هؤلاء الشيوخ الكرام تتركز في الدعوة إلى التوحيد، فلما كان المعارضون يستدلون عليهم بما عليه الناس وسكوت العلماء، كانوا يرجعونهم إلى القرآن والسنة، وأنهما هما الحكم على كل أحد، فلا يجوز التحاكم لغيرهما، فلما رأى أهل البدء ذلك حاولوا أن يجدوا لهم دليلا في أحاديث مكذوبة وباطلة، فجعل العلماء يقصرون الاستدلال بما اتفقت عليه الأمة من الصحيح وهو البخاري ومسلم، ويتركون ما عداه، لا ردًا له، ولا إنكارًا لصحته، ولكن إذا كنت تستدل بحديث صحيح في كتاب ثم يستدل غيرك عليك بحديث باطل في نفس الكتاب، يصبح من الصعب عليك أن تدحض حجته، وتقول له: إنهم جمعوا الأحاديث تبعًا لقاعدة رمن أسند لك فقد أحالك»، من هذا القبيل جاء تصنيف الشيخ عبدالعزيز بن راشد رحمه الله لكتابه وتيسير الوحيين بالاقتصار على البخاري ومسلم»، فلم يكن إنكارًا لكل ما سواهما، ولا ادعاء للعصمة لهما، إنما هو حصر المهمة وتيسير الإقتاء لما

19

عرفه القاصي والداني والعالم والعامي من صحة الكتابين.

هذا كله يعني وقوع بعض الأخطاء وترك بعض الأمور.

ولما كانت الدعوة ليس مرجعها في شيوخها، انما في قول الله عز وجل: « فَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكِّمُونَ لَا مَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكِّمُونَ فَ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحَدُواْ فِي الْفَهِمَ مُرَّا مَنَّا فَضَيْتَ وَنُسَلِّمُواْ شَلِيمًا » (النساء: انفَرَةً حَسَنَةً » (الأحزاب: ٢١)، وقوله عز وجل: أشرة حَسَنَةً » (الأحزاب: ٢١)، وقوله عز وجل: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إلَّا لِيُعْلَىءً عَلِيْهُ وسلم: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ».

لذا فإن حوارًا حدث بين الدعاة والشيوخ، إما في مجالس ضيقة، أو أحيانا في كتابات ورسائل متبادلة، طبع بعضها فوصل إلى القراء، ومرت عليه سنوات، فإذا وقعت حلقة من هذه الحلقات في يد مسلم فقرأها لم يستكمل معرفة ما حدث بين الشيوخ، من ذلك ما حدث بين الشيخ محمد حامد الفقى، والشيخ أحمد محمد شاكر، وكتب الشيخ شاكر في ذلك رسالة عنوانها: «بيني وبين الشيخ حامد الفقي»، ثم اجتمع الشيخ حامد مع الشيخ شاكر في دار الجماعة، وتم توضيح الخلاف، ونشر ذلك في مجلة الهدي النبوي- لسان حال الجماعة وقتئذ- بقلم كل واحد من الشيخين، وتم الصفاء وتوضيح الصورة، ثم قامت دار نشر بعد نصف قرن بطباعة الرسالة التي كتبها الشيخ شاكر دون ما تم من تكملة في مجلة الهدى النبوي، فكانت بذلك الصورة مستورة.

أقول هذه الكلمات مذكرًا بنعم الله عز وجل علينا؛ أن ورثنا نتاجًا طيبًا ودعوة صالحة بذل فيها السابقون جهودًا مضنية، فصرنا ندعو بغير تكير، نجد من أثر دعوتهم الخير الكثير ولا نعاني من ضرولا أذى، كالذي وجدوه، بل نجد على ذلك أعوانًا؛ لذا فإنني أذكر ونحن في شهر الصوم الكريم بمسائل هامة،

ا- دعـوة التوحيد، من حرص عليها كـان مع دعاتها من الأنبياء والأولياء والأثمة الصالحين، فليكن رائدنا الإخلاص لله تعالى، وبذل الجهد

رجاء الفوز بالجنة في الآخرة.

٧- أن المرجع عند الخلاف ليس شيوخنا، إنما علمونا أن المرجع في القرآن والسنة بفهم أهل القرون الثلاثة الأولى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية.

٣- أن الحوار والنقاش أمر ضروري، لكن ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن؛ حتى لا ندع الشيطان ينزغ بين القائمين بالدعوة فيفرقهم فيضيعوا حتى وإن نجا بهم غيرهم، وهذا غاية الخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهذه المسألة آمل ونحن في شهر رمضان أن نبتهل إلى الله أن يحمينا منها؛ لأنها مرض هذه الأمة، كما جاء في حديث جابر عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم». فتكون أقوالنا وكتاباتنا كما أمر ربنا سبحانه: « وَقُل يَعِبُونُ الْمَانِي يَقُولُوا اللَّي هِيَ أَحَسُنُ إِنَّ الشَّيطُنَ يَانَعُ فَي الشَّيطُنَ وَلَا اللَّي عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّه عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَي اللَّه عَلَيْكُولُوا اللَّه عَلَي عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْكُولُوا اللَّه عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّه عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَل

أ-الكلام فيذلك يطول، ولكن اختصرته اختصارًا شديدًا، حيث لا يتسع المقام، فالإشارة تغني عن العبارة، وأخوة الإيمان فوق سائر العلاقات، فهي تربط بين المتباعدين، فنحن نحب نوحًا عليه السلام، ونكره امرأته، كذلك نحب إبراهيم عليه السلام ونكره أباه، وكذلك نحب لوطًا، ونكره امرأته، ونحب امرأته، ونحب امرأته، ونحب المرأته، ونحب المرأته، ونحب المرأته، ونحب المراقعة، ونتضامن معهم، فكيف بإخواننا المذين للتصق أقدامهم في صف الصلاة.

هل من أخوة الإسلام أن نغلظ لهم القول أو نحمل لهم الشر أو نتركهم للأهواء أو نثير بينهم العداوة والبغضاء؟ إن الله سائلنا عن كل ذلك، فينبغي أن نبرأ لله سبحانه من كل ذلك بالقول والعمل ونجتهد لجمع كلمة دعاة التوحيد والذب عنهم، نأخذ بيد إخواننا لندخل في رضوان الله وطاعته حتى ننال جنته.

وهـنا رمضان شهر الصيام والقيام والإخـاء، أسأل الله الكريم سبحانه أن يجمع قلوبنا على التوحيد، وأن ينزع الشيطان من بيننا، إنه على كل شيء قدير.

والله من وراء القصد.

00000

## البحا ضعيف الأجاديث القصار



٤٣١- «إن الله تعالى ليس بتارك أحدًا من المسلمينَ صبيحةَ أول يوم من رمضان إلاَّ غَفَرَ له ».

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٢٤٨٧/٩١/٥) من حديث أنس بن مالك مرهوعًا، وعلته زياد بن ميمون، قال الذهبي في «الميزان» (٢٩٦٧/٩٤/٢): «ويقال له زياد أبو عمار البصري، وزياد بن أبي عمار، وزياد بن أبي حسان، يدلسونه لئلا يعرف في الحال. قال الليث بن عبدة: سمعت ابن معين يقول: زياد بن ميمون ليس يسوي قليلاً ولا كثيرًا، وقال مرة: ليس بشيء، وقال يزيد بن هارون: كان كذابًا، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو زرعة: واهى الحديث، قلت: وعلة أخرى: سلام الطويل قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (١٥٢): سلام بن سليم السعدي الطويل: تركوه». اه.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٢٣٧): «متروك الحديث».

وأخرجه ابن الحوزي في «العلل المتناهية» (٥٣٠/٢) (ح٨٧٦) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزار عن الخطيب البغدادي به، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل أقوال أئمة الحرح والتعديل التي أوردناه آنفًا وأقرها.

٤٣٢ - « ليس من امرأة تحملُ حمالًا إلا كان لها كأجر الصائم المخبتُ، فإذا وضعت كان لها بكل رضعة عتق رقية».

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٨٠/١) (ح٣٧٣٥)، والخطيب البغدادي في «التاريخ» (٤٨٨٤/٣٢٧/٢) من حديث أنس مرفوعًا في قصة طويلة لامرأة بالمدينة عطارة أوردها السيوطي في «اللَّالِيِّ» (١٦٩/٢)، وعزاها إلى الخطيب والطبراني وذكر متنها كاملاً وعلتها زياد بن ميمون الكذاب، وقد بينا أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه آنفًا وأورد هذا الحديث الإمام الذهبي في «الميزان» (٢٩٦٧/٩٤/٢) وقال: هذا حديث منكر.

فائدة، قلت: وفي هذا الحديث وسابقه من الصناعة الحديثية أن الإرسال خفى وقد بينه الإمام ابن أبي حاتم في «الراسيل» (٩٥) قال في «المسألة: ٢١٩»: زياد بن ميمون ذكره أبي، حدثنا محمود بن غيلان، قال: قلت لأبي داود الطيالسي: زياد بن ميمون؟ فقال: لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي: فسألناه، فقال: عدُّوا أن الناس لا يعلمون أنى لم ألق أنسًا، ألا تعلمان أني لم ألق أنسًا. اهـ. ولقد أخرج هذا مفصلاً الإمام العقيلي «الضعفاء الكبير» (٥٢٦/٧٧/٢ )، أورد هذا الحديث الدارقطني في «العلل» (٣٨٠٤)، وبين أنه باطل، وذكر ما بيناه آنفًا عن أبي داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي وأقره.

177 -« المعتكفُ يتبعُ الجنازةَ، ويعودُ المريضَ».

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح١٧٧٧) من حديث عنبسة بن عبد الخالق عن أنس مرفوعًا، وفيه عنبسة قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك، وقال أبو الفتح الأزدي: كذاب، كذا نقله الإمام المزيفي «تهذيب الكمال» (٥١٢١/٤٣٦/١٤).

٤٣٤- وإنَّ الله تعالى أوحى إلى الحفظة لا تكتبُوا على صوام عبادي بعد العصر سيئة.

الحديث لا يصح أخرجه الخطيب في التاريخ (٣١٥٢/١٢٤/٦) من حديث أنس وعلته إبراهيم بن عبد الله بن أيوب الدقاق المخزومي، قال الإمام الذهبي في الميزان (١٢٦/٤١/١) قال الدارقطني : ليس بثقة حدث عن الثقات بأحاديث باطلة وأورد له هذا الحديث من مناكيره ثم قال الدارقطني : هذا حديث باطل اهد.

٣٥٥- من أفطر على تمرةٍ من حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة.

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٥١/٦) (١٨٣٥/٢١٤) من حديث أنس مرفوعًا وفيه موسى بن عبد الله الطويل، قال ابن عدي يحدث عن أنس بمناكير، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢٤٣/٢): روى عن أنس أشياء موضوعة كان يضعها لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب، وأورد له هذا الحديث ثم قال: وروى عن أنس نسخة موضوعة مثل هذا الحديث أكره ذكرها لشهرتها عند من هذا الشان صناعته. اهـ.

٤٣٦- من أفطر يومًا من شهر رمضان في الحضر فليهد بَدَنَةً، فإن ثم يجد فليُطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين، اه.

الحديث لا يصح: أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٩٠/٢) (ح٢٢٧٦) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا، ونقله الذهبي في «الميزان» (٢٤٤٨/٦٣٦/١) وقال: «هذا حديث باطل يكفي في رده تلاف خالد- وهو ابن عمرو السُّلفي الحمصي وشيخه ضعيف- وهو الحارث بن عبيدة الكلاعي- ومقاتل ليس بثقة وهو مقاتل بن سليمان». وقال الذهبي: خالد بن عمرو كذبه جعفر الفريابي، ووهاه ابن عدي. اهـ.

٤٣٧- , لو أذن الله تبارك وتعالى لأهلِ السماءِ وأهلِ الأرض أن يتكلموا لبشروا صُوَّام رمضان بالجندِ».

الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٠٣٢/٦٨/٣) من حديث أنس مرفوعًا، وفيه عبد السلام بن عبد الله المذجحي، قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ، وقال الذهبي في -«الميزان» (٥٠٥٢/٦١٦/٢): عبد السلام عن أبي عمرو عن أنس لا يدر من هو ولا من شيخه. اهـ.

٤٣٨- « لا يدخلُ ملكوت السماء مَن ملأ بطنه».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٧٨/٣) بصيغة الجزم من حديث ابن عباس مرفوعًا، قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلاً».

الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والملك الذي لا يُحرام، والملك الذي لا يُحرام، والعرقة التي لا تُضام، أحمد ربي وأشكرُه على عظيم الانعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد الملك القدوسُ السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أفضلُ من صلى وصام، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحابة ولكرام.

أما بعد، فاتقوا الله في كل الأوقات؛ تفوزُوا برضوان ربّكم والجنات.

أيها المسلمون:

احدنروا الغفلة فإنها مُهلكة، وإياكم وتأخير التوبة فإن الأماني الباطلة مُردية، وقد تفضل الله على خلقه بالنَّعم الظاهرة والباطنة؛ فأما المُؤمنون فقد شكروها، وأما أعداء الله فقد كفروها؛ قال الله تعالى: (مَن فَحَدُ وَالْمَا الله تعالى: (مَن فَدُ كُنُ لِنَسْمِةٌ وَمَن كَفَر فَالًا الله تعالى: (مَن فَدُ كُنُ لِنَسْمِةٌ وَمَن كَفَر فَالْمَان ١٢).

وماً شرعه الله من عبادات وفرائض، وما حرَّمه من مُحرَّمات، وما زجر عنه من المنهيَّات تكريمٌ من الربِّ للمُكلَّفِين، وطهارة وزكاة، وإعداد للمُكلَّف، وتأهيل للعبد ليكون خالدا في جنات النعيم، مع (النَّبِيَّنَ وَالسِّدِيفِينَ وَالسَّبَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّبَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّبَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفَانَ السَّالِيفِينَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالسَّدِيفَانَ وَالسَّدِيفِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمِينَانِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمُعِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِينِينَ وَالْمَالِيفِينَ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالَ وَالْمَالِينَانِ وَالْمَالِينِيِينَانِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِ

(النساء: ۲۹، ۲۹).
والله- جل وعلا- طيبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا؛ قال الله تعالى: (الّذِن الْوَاهُمُ الله الله تعالى: (الّذِن الْوَاهُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ ا

وقال- عز وجل- في الحديث القدسي: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها



لكم، ثم أُوفِّيكم إياها، فمن وجدَ خيرًا فليحمَد الله، ومن وجدَ غيرَ فليحمَد الله، ومن وجدَ غيرَ ذلك فلا يلومنَ إلا نفسَه، ووه مسلمُ من حديث أبي ذرّ- رضي الله عنه-. والمؤمنُ ون طابَت أعمالُهم، فطابَت أحوالُهم ومآلُهم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ مُعَلَّهَا لِللهِ يَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ مُعَلَّهَا لِللّهِ يَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ لِلمُنْقِينَ لِللّهِ يَعَالَى: ﴿ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَقِيدُ لِلمُنْقِينَ لِللّهُ وَمَا لَلْهِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَقِيدُ لِلمُنْقِينَ لِللّهَ وَمِنْ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَقِيدُ لِلْمُنْقِينَ لللّهَ وَالْمَقِيدُ لِلمُنْقِينَ لَهُ المُنْقِينَ لَلْهُ اللّهُ وَالْمَالِقِيدُ لللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقِيدُ لللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقِيدُ لللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقِيدُ لَا لَهُ اللّهُ اللّه

والتوحيدُ لله الخالص هو الذي يُطهُر العبد، ويُزكِي الأعمال، ويُصحَحها ويُضاعفُها، ويُطيِّبُها، وجميعُ الصالحات تبَعٌ لتوحيد الله في العبادة.

ومن ظلم نفسه بالشرك في العبادة، والبدع المضادة للدين الله، والنفاق الباطل الذي يُبغض المضادة لدين الله، والنفاق الباطل الذي يُبغض صاحبُه أحكام القرآن والسنة لا ينفعه عمل صالخ، ولا يدخل الجنة إلا أن يتوب إلى ربه تعالى؛ قال الله تعالى؛ ( إِنَّ اللَّيْنَ كُذُبُوا مِايَئِنا وَاسْتَكُمُوا عَبَا لا فُنْتُ مُنْمُ أَوْبُ السَّاءِ وَلا يَدْخُونُ الْجَنَّةُ حَقَّ يَلِيكُمُ لَا الله يَعْلَى وَاسْتَكُمُوا عَبَا لا فُنْتُ مُنْمُ أَوْبُ السَّاءِ وَلا يَدْخُونُ الْجَنَّةُ حَقَّ يَلِيكُمُ الْجَرَفِينَ الْمُجْرِمِينَ ) يَلِيكُمُ وَاسْتَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقال تعالى عن المُنافقين؛ (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمْ رِجَسُّ وَمُلُونَا عَنْهُمُ إِنَّهُمْ رِجَسُّ

(التوبة: ٩٥).

(القصص: ۸۳).

وعن أبي هُريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «يلقى إبراهيمُ- صلى الله عليه وسلم-: «يلقى إبراهيمُ- وعلى الله عليه وسلم- أباه يوم القيامة، وعلى وجهه قترة، فيقولُ له: ألم أقل لك: لا تعصني، فيقول: اليوم لا أعصيك، فيقولُ إبراهيم، ربِ قد وعدتني ألا تُخزيني، وأيُ خزيُ أعظمُ من أن يدخُل أبي النار؟! فيقولُ الله تعالى: يا إبراهيم! إني حرَّمت الجنة على الكافرين، فيُلحَ على ربه، فيمسخُ الله أباه ذيخا- يعني: ضبُعًا-، فيلتفتُ إليه ويُقال له: أهذا أبوك؟ فيقولُ: لا، فتطيبُ نفسُ إبراهيم- عليه الصلاة والسلام-، فيُؤخَذُ بقوائمه ويُلقى هُ إلنار، (رواه البخاري).

فَالْشَفَاعِةُ لَا تَكُونُ إِلاَ لَلْمُوَّحُدِينِ، وإِنْ كَانُوا قَدِ ارتَكَبَ بعضُهم كبائر.

مقاصد العبادات في الاسلام

والعباداتُ شُرِعَت لحكم عظيمة، ومقاصد جليلة عالية، فإن أثمرَت تلك العبادات، وتحقَّقَت حكمُها ومقاصدُها في المُكلِف نفعَت صاحبَها أعظمَ النفع، وإن خَلَت العباداتُ من الحِكم التي شُرِعَت لها كانت حُجَّة على صاحبها.

فضائل شهر رمضان

والصيامُ شُرع للتقوّي، والإحسان إلى النفس،

والإحسان إلى الخلق، وقد جمعَ الله في هذا الشهر المبارك مُضاعفَة الصلوات المفروضَة، والتطوّع في السُّن بكثرة النوافل ليلاً ونهارًا، والزكاة لمن جعل وقتًا لزكاة ماله، والنفقات في أبواب الخير، وفتحَ فيه بابَ الإحسان والمعروف، وشرعَ فيه العُمرةَ لمن تيسَّر له.

وخصَّه بنزول القرآن الكريم، وشرحَ فيه الصدورَ لتدبُّر القرآن، وذلًل فيه الألسُنَ بكثرة التلاوة، وحفظَ فيه الأمة من مرَدة الشياطين، فلا يصلُون إلى مُبتغاهم من الإفساد والفتن والشرِّ في هذا الشهر مثلَ فسادهم في غيره.

وتفضّل الله فيه بإجابة الدعاء للصائمين؛ عن عُبادة بن الصامت- رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «أتاكُم رمضان شهرُ بركة، يغشاكم الله فيه فيُنزل الرحمة، ويستجيبُ فيه الدعاء، ينظرُ الله إلى تنافسكم فيه، ويُباهي بكم ملائكته، فأرُوا الله من أنفُسكم خيرًا؛ فإن الشقيّ من حُرم فيه من رحمةِ الله (رواه الطبراني، ورواته ثقات).

أبواب الأجرية شهر رمضان

ورمضانُ شهرٌ عظيمُ البركاتُ في جميع الأوقات، فلا تغفُل فيه- أيها الصائم- عن إيداع الحسنات في تلك الساعات، فما مضَى من الزمن لا يعُودُ إلى يوم القيامة.

وحاسب نفسك في المال الذي آتاك الله عز وجل - ، فجنبه المُحرَّمات والشَّبُهات؛ فالمأكلُ الحرام يمنعُ قبولُ الدعاء والأعمال الصالحات، وطهر مالك - أيها المسلم - بالزكاة؛ فمن لم يُزَكُ مالَه كان عذابًا له، وشرًّا له، يسعَى لجمعه، ويتمتَّعُ به مَن بعدَه، وعليه وزرُه (

عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من صاحب كنز لا يُؤدِّي زكاتَه، إلا مُثُل له شُجاعٌ أقرَع- أي: ثُعبانَ-، فيأخذُ بلهزمَتيه- يعني: شدقيه- ينهشُه، ويقول: أنا مالك، أنا كنزُك، (رواه البخاري ومسلم).

والزكاةُ عبادةٌ للربُ تعالى، وحقٌّ للفقراء، لا تسقُط بحالٍ، والنفقاتُ الواجبة والستحبَّةُ يُضاعَفُ ثوابُها في هذا الشهر وفي غيرِه، وفي هذا الشهر أعظم.

وأيُّ كَرَم وفضْل أعظَم من كرم الله وجُوده وفضله؛ فقد أعطَّاكَ الله المَّالَ، ورضيَّ منك بمقدار الزكَاة وهو قليل، تُخرجُه من المَّال رُبع عُشره؛ ففي

المليون خمسة وعشرون ألفًا، وما دُون ذلك وما فوق ذلك وما فوق ذلك فبحسابه؛ قال الله تعالى: (وَمَا آنَفَتْتُر مِن شَيْءٍ نَهُو يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيكِ) (سبأ: ٣٩)، ولو أدَى الأثرياءُ الزكاة ما بقى فقير.

ولْتَكُن عنايتُكم بالذكر أعظم عناية فهو أفضل الأعمال والقرآن أفضل الذكر، وقد كان رسول الله عمليه وسلم يخص القرآن بزيادة التلاوة في رمضان، وقد كان جبريل يُدارسُه القرآن فيه، كما ثبت في الصحيحين يُدارسُه القرآن فيه، كما ثبت في الصحيحين عناء البيدن، والقرآن والذكر غناء البوح، والمسوم يُقوي سُلطان الروح، فيرقى المسلم في درجات العبادة والفضائل، بالقرآن والذكر والأعمال الصالحة.

يا باغى الخير أقبل

فسارعوا- رحمكم الله- إلى كل الخيرات، في هذه الأوقات، ولا يزهدنَّ أحدُ في فعل خير، وإن كان قليلاً؛ قال الله تعالى: ( إِنَّ اللهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ وَإِنْ اللهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ وَإِنْ اللهُ كَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء: ٤٠).

ولاً يحقرن أحد معصية ولوكانت صغيرة؛ فإن لها طالباً وكتاباً حافظاً، وكم من هالك بالتهاؤن بالصغائر؛ قال الله تعالى: (فَمُن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرُ يَرَهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ مَنْفَكَالً مِثْفَكَالً مَنْفَكَالً مَنْفَكَالً مَنْفَكَالً مَنْفَكَالً مَنْفَكَالًا مَنْفَدَدُ لا مَنْفَدَدُ لا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفَكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكَالًا مَنْفُكُمُ المَنْفُكُالُ مَنْفَعَالًا مَنْفُكُمُ المَنْفُلُولُهُ لَهُ مَنْفُكُمُ المَنْفُلُولُهُ اللهُ المَنْفُلُولُولُهُ اللهُ ال

وَيُّ الْحَدْيِثِ: ﴿إِياكُمْ وَمُحَقِّراتِ الذَّنُوبِ؛ فَإِنْهَنَ يَهُالْكُنَّهُ». يجتمِعنِ على المرء حتى يُهلكنَهُ».

قَالُ الله تعالى: (فَاسَّيَقُواْ الْخَيْرَتِ إِلَى اللهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُثُرُ فِيهِ تُخْلِلْهُونَ ) (المائدة: ٤٨).

#### عياد الله 11

بُشراكم بما لهذه الأمة من الخير العَميم، والأجر الكريم في هذا الشهر العظيم؛ فمن صامَه غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، ومن قامَه غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، ومن قامَ ليلة القدر غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، ومن قامَ ليلة القدر غُفر له ما تقدَّم من ذنبه. صحَّت بذلك الأحاديث. الله أكبر، وسبحان الله! ما أعظمَ هذا الثواب من الملك التواب! قال الله تعالى: ( فَلا تَعْلَمُ نَفَّنُ مَّا أَعْفِي كُمْ مِن قُرُةً أَعْنِ جَرَّةً بِمَا كَانُوا بِعَمْلُونَ ) (السجدة:

#### شهر رمضان ووحدة الأمة

ومع هذه الفضائل والمسرَّات يُحزِّن المسلمَ ما

يرى في الأمة، من التفرُق والاختلاف، وكثرة الفرق التي تُسيء إلى الإسلام، وتجتهد في تغيير عقيدته الصافية النقيَّة المُضَيئة، وتبديل أحكامه، ولكن الخيبة والخِذلان كتبها الله لمن حارب الدين.

فاعرف الحقّ - أيها المسلم - تعرف أهلَه لتكون معهم؛ قال الله تعالى: ( يَتَأَيُّمُ اللَّيِنَ مَامَوُا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ المَّدِينِينَ ) (التوبة: ١١٩).

واعرف الباطل وأهلَ البدع تكن مُجانبًا لهم، ومُجاهدًا للباطل والبدع.

وقدَرُ هذه الأمة نُصَرَةً الحقّ ودحرُ الباطل في كل زمانِ ومكان؛ وفي الحديث: «لا تزالُ طائفة من أمّتي على الحقُ ظاهرين، حتى يأتي أمرُ الله» (رواه مسلم).

وعلى الأمة التوبةُ إلى الله، والرُّجوعُ إليه؛ ليكشف الله ما بها من البلاء.

وعلى كل مسلم أن يُخلصَ الدعاءَ لعامَة المُسلمين وأَنمَّتهم، ويُشركهم في الدعاء مع نفسه. وأن يُصلح أحوالَ المُسلمين في كل مكان. فرمضان من أسباب رفع البلاء، وحُلول الخير والسرَّاء.

عباد الله 11

(إِنَّ اللَّهُ وَمَلْتِكَدُّ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَتَأَيُّا اللِّينَ عَلَى النَّيِّ يَتَأَيُّا اللِّينَ ءَمَّ النِّينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وسلم-: «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا»، فصلُوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين؛ أبي بكر، وعُمر، وعُثمان، وعليّ، وعن سائر أصحاب نبيّك أجمعين، اللهم وارض عنّا معهم بمنّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهُم اجعَل بَلادَنَا آمنةُ مُطمئنَّة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اشرَح صُدورنا، ويسُّر أمورَنا، واغفر ذنوبَنا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم ونورعليهم قبورَهم.

# الإلمام بضوابط فقه الصيام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ونحن مقبلون على شهر الصيام الكريم أردت أن أذكر نفسي والمسلمين ببعض الضوابط التي وضعها العلماء فيما يتعلق بفقه الصيام، وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظُم قدرُ الفقيه ويشرُف، ويظهر رونق الفقه ويُعرَف، وتتضح مناهج الفتاوى وتُكشف، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، ولهذا قيل: «الفقه معرفة النظائي (الفروق للقرافي ٣/١).

والقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها». والفرق بين القاعدة الفقهية، والضابط الفقهي، أن القاعدة تشمل فروعًا من أبواب الفقه. أما الضابط فيشمل فروعًا من باب واحد من أبواب الفقه. (الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي الفقه. (١/١ ). واليك أسوق تلك الضوابط

الضابط الأول: لا يثبت دخول رمضان وخروجه إلا بالرؤية أصلاً أو الإتمام بدلاً. فالعبرة في بدء الصيام بأحد أمرين:

الأول: رؤية الهلال. والثاني: إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً إذا لم يُرَهلال رمضان. (إرشاد الصيام لعبد الرحمن السحيم ص٢١).

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) صحيح البخاري.

والشاهد قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، إذا لا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه إلا بالرؤية، وهي العلامة الأصلية وهي أقوى العلامات، فيجب الصوم برؤية هلال رمضان باجماع المسلمين، وكذلك يجب الفطر برؤية هلال شوال إجماعاً، والشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام؛ (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) إن تعذرت الرؤية فقد تعذر حينئذ الأصل، وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل، والعلامة البدلية الشرعية للرؤية هي كمال شهر والعلامة البدلية الشرعية للرؤية هي كمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، هذا في إثبات الدخول، وإكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً هذا في إثبات الخروج. (ضوابط الصيام الفقهية لوليد السعيدان ص٢).

#### اعداد/ حمدي طه

#### الضابط الثاني: لا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل:

والأصل في ذلك ما ثبت عن حفصة رضى الله عنها أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «من لم يُبيئت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»، وفي لفظ: «من لم يُبيئت الصيام من الليل فلا صيام له» (صحيح الجامع للألباني ح(٦٥٣٥)). (الإلمام بشيء من أحكام الصيام للراجحي ص٢)).

#### واختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال:

فقالت طائفة منهم أبو حنيفة إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلاً بنية قبل الزوال، وطائفة أخرى منهم مالك قالت، لا يجزئ الصوم إلا مبيتًا من الليل فرضًا كان أو نفلاً، وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، وأما النفل فيجزئ بنية من النهار؛ توسيعًا من الله على عباده في طرق التطوع؛ فإن أنواع التطوعات دائمًا أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال وهو قول الشافعي وأحمد (القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية

#### الضابط الثالث؛ مفسدات الصوم توقيفية؛

العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع، ودليل ذلك قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شُرَعُوا لَهُمْ مِنْ اللّهِ الله قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ الله الله ورى: ٢١)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». (ملخص القواعد الفقهية للعثيمين ص؛).

فإذا كان هذا في أصل العبادة فكذلك في بطلانها؛ فالأصل أن كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا

يجوز إبطائها إلا بدئيل شرعي آخر، وذلك لأن العبادات التي يقوم بها العبد على مقتضى الشرع الأصل فيها الصحة حتى يقوم دئيل من الشرع على أنها فاسدة. هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء؛ لأن الأصل أن ما وقع صحيحاً، فهو صحيح، حتى يقوم دئيل على فساده. (جلسات رمضانية للعثيمين ٣٧/٢).

فالأصل هو عدم الإبطال فمن ادعاه فعليه الدليل، فباب إبطال العبادات باب توقيفي على الدليل، فباب إبطال العبادات باب توقيفي على الدليل، فالصوم قد ثبت فرضيته بالدليل الشرعي وثبت بالدليل أنه ينعقد بالنية من طلوع الفجر، فإذا انعقد فلا يجوز لأحد أن يدعي بطلانه بقول أو فعل إلا وعليه دليل صحيح صريح، وإلا فالأصل عدم المبطل، فمن ذلك تعرف خطأ من يفطر الصائم بالجناء في المجذية إذا وجد طعم ذلك في حلقه لعدم الدليل، وتعرف خطأ من يفطره بالغيبة والقبلة والمذي وبالإغماء، وبشم الروائح الزكية وبذوق الطعام وبلع النخامة والريق ونحوها، كل ذلك يدعي وبلع النخامة والريق ونحوها، كل ذلك يدعي المعض أنه من المفطرات، والصواب أنه ليس منها لعدم الدليل.

#### الضابط الرابع: لا يؤثر مفسد الصوم إلا يذكر وعلم وإرادة:

القاعدة: لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وارادة، وهذا الضابط متضرع عن تلك القاعدة، وبيانه أن يقال: إن مفسدات الصوم لا يترتب عليها أثرها إلا إذا توفر في مرتكبها ثلاثة شروط، بحيث إذا اختل شرط فإنه يتخلف الأثر، ونعني بالأثر هنا أموراً: إفساد الصوم والقضاء والإثم والكفارة فيما تجب فيه الكفارة (ضوابط الصيام الفقهية: لوليد السعيدان ص٣).

الشرط الأول: العلم وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين:

 ا- جهل بالحكم الشرعي، أي: لا يدري أن هذا حرام.

٢- جهل بالحال، أي: لا يدري أنه في حال يحرم
 عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر.

والدليل جميع الآيات التي فيها أن الله لا يكلف نفساً إلى وسعها وإلا ما آتاها، وأنه لم يحمّلنا جل وعلا ما لا طاقة لنا به، كل ذلك دليل على

اشتراط العلم لثبوت التكليف؛ لأن التكليف بما لا يعلم خارج عن وسع النفس . (الشرح المتع للعثيمين ٣٨٨/٦)

#### وهناك دليل خاص في هذه السألة للنوعين من الجهل:

أما الجهل بالحكم، فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَسْوَد ، (البقرة: ١٨٧) فأتى بعقال أسود، حبل تربط به يد البعير. وأتى بعقال أبيض، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخرجه البخاري أن الخيط الأبيض الأبيض المنازة فهم الآية؛ لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار، والأسود سواد الليل، ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله فعذر بهذا.

وأما الجهل بالحال: فدليله ما ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر. رضي الله عنهما. قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم طلعت الشمس، فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون، لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، ولم يأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناءً على سبب، ثم تبين عدمه (الشرح المتح ٢٨٨٨٣).

وعليه فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح.

الشرط الثاني: أن يكون ذاكـرا، وضد الذكر النسيان، فلا يؤثر مفسد الصوم للصوم إلا إذا فعلها الصائم وهو ذاكر لصومه فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم «وهو صائم» يشمل الفريضة، والنافلة. (مجموع صائم» ورسائل ابن عثيمين ١٤٤/١٧).

الشرط الثالث: الإرادة فلا يؤثر مفسد الصوم إلا إذا فعله الصائم مختاراً له مريداً لفعله وبناءاً عليه فمن فعل شيئاً من هذه الفسدات مكرهاً

وكذلك الخطأ كالإكراه، لقول الله تعالى: «وَلَيْسَ عَلِّكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَنكِن مَّا نَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ » (الأحزاب: ٥).

فمن تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أي: فلا يفطر؛ لأنه بغير قصد.فإذا أكره الصائم على الفطر، أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح. (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١٤٤/١٧).

#### الضابط الخامس: الأصل عدم الكفارة في مفسدات الصوم إلا بدليل:

لقد تقرر في القواعد أن الأصل براءة الذمة من كل الحقوق، وهذا الضابط متفرع عن تلك القاعدة، والمراد منها أن تكون ذمة كل شخص غير مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين وثبوت. والبراءة حالة أصلية في الأشخاص، فكل شخص يولد وذمته بريئة، فكل شخص يدّعي خلاف هذا الأصل يُطلبُ منه أن يبرهن على ذلك. (دراسة وتحقيق فاعدة الأيقين لا يَرُولُ بِالشّكُ، لعبد الكريم جاموس ١٨٥٨).

وعلي ذلك لا يجوز إلزام أحد بالكفارة إلا وعلى ذلك دليل شرعي صحيح.

إذا تقرر هذا فأعلم أن سائر المفسدات ليس في شيء منها ذكر الكفارة إلا في مفسد واحد فقط وهو الجماع لا غير فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (أن رجلا جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك، قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، قال:

هل تجد رقبة تعتقها قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال: لا... الحديث) ففي هذا الحديث دليل على وجوب الكفارة في هذا المسعينة. ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يثبت الشغل إلا بدليل من نص، أو إجماع، أو قياس، ولم يوجد واحد منها، والقياس على الجماع ممنوع، لأنه أفحش، فالحاجة إلى الزجر عنه أبلغ. (شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٢٣١).

فمن أوجب في شيء منها كفارة فأنه يطالب بالدليل المثبت لذلك وإلا فقوله مردود عليه. فائدة:

لا تلحق سائر المفطرات بالجماع وذلك لأمور: الأول: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة. الثاني: أن الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة ناعثه.

الثالث: أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع الفطرات.

الرابع: أن هذه الكفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرم لعارض.

الخامس: أن هذه الكفارة لو كانت واجبة بالفطر لكان من أبيح له الفطر من غير قضاء تجب عليه هذه الكفارة، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. (وبل الغمامة لعبد الله الطيار ٢٠/٩).

#### الصابط السادس:

الْإِمْسَاكَ يَجِبُ عَلَى كُل مُتَعَدُّ بِالْفَطْرِ فِي رَمَضَانَ:
قَطْعُ الْعَبَادَة الْوَاجِبَة بَعْدَ الشُّرُوعِ فيهَا بِلاَ
مُسَوِّغ شَرْعيً غَيْرُ جَائِز بِاتَّفَاقِ الْفَقْهَاءِ، لأَنَّهُ
عَبَثُ يَتَنَاقَى مَعَ حُرْمَةَ الْعَبَادَة، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ
افْسَاد الْعِبَادَة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَبْطَلُوا أَعْمَالُكُمْ »،
أَمًا قَطْعُهَا بِمُسَوِّغ شَرْعيُ فَمَشْرُوغٌ. (الموسوعة المفقهية الكويتية ٤١/٣٤)

إذا تقرر هذا فاعلم أن السادة الفقهاء ذهبوا إلى أن من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيما لحرمة الشهر، فإذا داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى فسد صومه، وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم ولا يجوز له الفطر. (الفقه على المذاهب الأربعة- الجزيري (٩٠٩/١).

والحمد لله رب العالمين.

# ات صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والأه، وبعد: يظهر لي في كل عام بالتجرية من صيام شهر رمضان أن الصوم يرقق القلب، وتكسر حدة النفس الشهوية، ويجعلها إلى الخشوء أقرب، ويحد الإحساس

الباطني، وبرقق الحجب الكثيفة التي تتراكم على عبن البصيرة من إدمان الطعام والشراب، ويظهر لي أن الروح تحف أثقالها الحثمانية، وأحمالها الحيوانية، وتقوى وتصح في أبام الصيام، حتى إنها لتكون نافذة الارادة في الأعمال الصالحة نفوذ

السهم من الرمية.

ولا عجب أن نرى ذلك، فإن الطعام والشيراب كثيرًا ما كانا سبب التقاعد وضعف الأرادة، وطمس البصيرة، والأمراض الكثيرة، الجثمانية والروحية، وثقل الحركة والسعى، فضلا عن الجري والسيق

وانه لا تكون النفوس كبارًا الا إذا تعبت في مرادها الأجسام. أما من أعطى جسمه كل ما يشتهي من مأكل ومشرب وشهوة، فهو إلى المهيمية أقرب، وقل هذا أن يلحق السبق ألا ترى مروضي الخيل إذا أرادوا أن تحوز قصب السبق ضمّروها ومنعوها كثيرًا من العلف، وريما قصروها على شرب اللبن الحليب؛ فإذا جاءت يوم الرهان كانت كالريح المرسلة. وقد قال الشاعر:

تركت فضول العيش حتى رددتها إلى دون ما يرضى به المتعفف وأمَّلتُ أن أجري سريعًا إلى العلا إذا شئتموا أن تلحقوا فتخففوا حقًا من أراد اللحاق بسرعة تخفّف من الفضول.

ح اعداد/ عبد الظاهر أبو السمح، رحمه الله

من مشايخ أنصار السنة الحمدية، وإمام السجد العرام

وانك لو قرأت سير السلف المتقدمين؛ من مشاهير العلماء الزاهدين والحفاظ الحدثين، ووقفت على ما كان لهم من قوة إرادة وشجاعة، وجراءة في مخاطبة الملوك؛ وصدعهم بالحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ وعمارة أوقاتهم بالعبادة الكثيرة، مع تأليف الكتب والرسائل، وما بارك الله لهم فيه من وقت، لعلمت أن سبب ذلك كله الصيام.

هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم على ما كانوا فيه من فقر مدقع؛ فتحوا الفتوح، ومصَّرُوا الأمصار؛ وأتوا بما لن تأتى به أمم الحديد والنار والغازات السامة والخانقة في ربع القرن؛ لماذا؟ الأنهم كانوا يكثرون من الصيام أغلب الأيام، وكان جوعهم أكثر من شبعهم، وهؤلاء البدو لا يزالون أزكى الناس، ولا سبب لذلك إلا الجوع، وخلو الجوف من الفضلات التي يعمى غازها ودخانها عين البصيرة.

ربما يقول قائل: ما لنا نشعر في الصوم يفتور، وركود ذهن؛ وميل إلى النوم؛ وحب للكسل؟ أقول ذلك إنما يكون أول الأمر ثم يذهب، لاسيما إذا لم يظلم الصائم نفسه بملء معدته من المأكولات المختلفة عند الإفطار، كأنه جاء ليشبع، وفرَّغ معدته ليملأها. فمثل هذا لابد أن يُصَاب بأمراض غليظة وأسقام كثيرة، وأشدها قسوة القلب وجمود العين.

وأني لامرئ مملوء بطنه بالعدرة أن يستنير قلبه، ويفهم عن الله ورسوله؟ ١ اللهم عفوًا وغفرانا يا أرحم الراحمين.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، ويعدُ:

قال تعالى: « وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيبُ أَجِبُ دَعْوَةُ ٱلدَّاعِ إِذَا دُعَانُ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُوْمُوا فِي لَعَلَهُمُ مِشْدُوكَ » (البقرة:١٨٦)، عن أي شأن من شئون رينا سبحانه سأل العباد نبيهم محمداً صلى الله عليه وسلم؟ هل سألوه عن رحمة الله؟ هل سألوه عن عفو الله؟ عن انتقام الله؟ عن صفات الله؟ كل ذلك ليس المراد هنا، إنما سألوه عن القرب والبعد، قالوا: أقريب ربنا فنناجيه يا رسول الله أم بعيد فنناديه؟ أيها الصائم اذغ رباك

الشيخ/ مصطفى العدوي

ā

فقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِسَادِى عَنَى فَإِنَى قَرِيبُ أَعِبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتَجِبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَمَلَهُمْ رَرْشُدُوكَ » (البقرة:١٨٦)، فدليله أنهم لم يسألوه عن شيء في هذا الباب إلا عن القرب والبعد، فحذفت كلمة: (قل) فلم يقل الله: (فقل لهم: إني قريب) بل قال: «فإني قريب» ؛ للدلالة على القرب كذلك من ناحية النظم القرآني.

حقيقة اجابة الدعاء

وقوله تعالى: أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ » (البقرة:١٨٦)، هذا يُشكل على من لا فقه له، فيقول: كيف يقول الله: ﴿أَجِيبُ دَعْـوَةَ الْـدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ١٩٠ وكيف يقول: ﴿ أَنْغُونَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (غافر ، ٦٠) ، وهاأنذا قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي؟! فكيف يوفق بين وعد الله بالإجابة وبين تخلف الإجابة في الظاهر عن كثير من الداعين؟! أجاب العلماء على ذلك بعشرة أجوية وأزيد، فمن هذه الأجوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال-فيما أخرجه أحمد في المسند بسند حسن-: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمُ ولا قطيعة رحم إلا أعطى بها إحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، واما أن يعطى مسألته، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة )، فتقول: يا رب! ارزقني، قد ترزق عاجلاً غير آجل، وقد تدخر لك الإجابة إلى الآخرة، وقد تكون هناك مصيبة ستحل بك فصرفها الله عنك، هذه ثلاثة أجوبة.

الجواب الرابع: أن الإجابة مقيدة بمشيئة الله، كما قال تعالى: وَيُكَثِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْ إِنْ شَآةً ، (الأنعام: ١٤)، فجعلها مردودة إلى مشيئة الله. الوجه الخامس: قد تتأخر الإجابة كي تكثر من الدعاء فتثاب، فإنك كلما قلت: يا رب! ارزقني فإنك تثاب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الدعاء هو العبادة)، ولذلك تأخرت يقول: (الدعاء هو العبادة)، ولذلك تأخرت طويلة جداً، تأخرت الإجابة عن أيوب عليه الصلاة والسلام فلبث في بلائه ثمانية عشر عاماً، عتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء

(قَالُ أحدهما يوماً للآخر-لما طال أمد المرض بأيوب عليه السلام-: ترى يا هذا! لقد أذنب أيوب ذنباً لم يذنبه أحد من العالمين، قال: لماذا؟ قال: إنه مكث في بلائه ثمانية عشر عاماً وهو

نبي ويدعو ولا يستجاب له، فهذا يدل على أنه صنع شيئاً لا نعرفه نحن إنما يعرفه الله، فما صبر الرجل حتى ذهب إلى أيوب وأخبره، فقال أيوب عليه السلام: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمرُ بالرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كذب، فأذهب إلى بيتي وآتي بمال من مالي فأدفعه إلى الخصم حتى لا يقسم بالله كاذباً، الله أعلم بما تقولان، وحزن حزناً شديداً عليه السلام لهذه المقالة، ودعا ربه: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِ مَسَّقِيَ المُشَرُّ وَأَنْتَ أَرْحِمُ ٱلرَّحِمِنَ » (الأنبياء: ٨٢).

فخرج يوماً مع زوجته لقضاء حاجته، فانتظرته زوجته وقد كان حيياً عليه السلام، فذهب بعيداً عنها فأوحي الله إليه بقوله: «أركضُ برجُلكَ هَذَا مُغْتَسَل بَارِدٌ وَشَعْرابٌ» (صن؟٤)، فضرب برجله فخرج الماء، فاغتسل وشرب فأذهب الله ما بخارجه وما بداخله من داء، فرجع إلى امرأته في أحسن ما يكون، فقالت له: أيا عبد الله! أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فوالله! لقد طال علي المقام في انتظاره، فقال لها: أنا هو، قالت: اتق الله! ولا تهزأ بي ولا تسخر مني، فقال: أنا هو، فكررت عليه المقولة وقالت: والله! ما رأيت أحداً شبيها به منك إذ كان صحيحاً، قال: أنا هو فحمد الله سبحانه وتعالى على ما كان).

الشاهد: أن البلاء لبث به زمناً طويلاً وريه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حاله، ولكن كل دعوة دعا بها أيوب أثيب عليها، ومن ثم جاءت التزكية والشهادة، ليست تزكية مزورة، إنما تزكية من رب العالمين، قال تعالى: «إذًا وَجَدُناهُ صَابرًا نعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص:٤٤)، ثلاث تزكيات من الله سبحانه وتعالى بعد هذا الجهد والعناء الطويل: «إذًّا وَجَدُناهُ صَابرًا نعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص:٤٤)، «وأنَّ ثُهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَي وَحُسْنَ مَاب» (ص:٤٤).

روان له علدا لرافي وحسن ماب، (ص:١٥). كذلك تأخرت الإجابة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شهرا أو يزيد؛ وذلك عندما قُذفت به، ولا شك أنها كانت تدعو ربها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام كذلك كانوا يدعون ربهم أن يكشف هذه الغمة، فما جاء الخبر (والإجابة) إلا بعد شهر من تهوك المتهوكين وإقك الأفاكين، والرسول يغتم لذلك غماً شديداً، والكل يدعو بكشف الغمة وزوالها، ولكن الحواب تأخر والمصيبة ازدادت، ومصيبة

PT.

#### من أسباب عدم إجابة الدعاء

1- الاستعجال: فعلى ذلك يلزمك أن تكثر من الدعاء ولا تستعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قيل: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟! قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عن الدعاء فيترك الدعاء).

#### ٢- ظلمك لغيرك يمنع عنك الاجابة

قد يحجب عنك إجابة الدعاء بسبب مظالم العباد، فأنت تدعو ومظلوم يدعو عليك، دعوتك تصعد، ودعوته تصعد تدمر دعوتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول-فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى-: (واياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول؛ بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين )، أي: ولو بعد زمن، فإن نصر المظلوم حقّ على الله سبحانه وتعالى.

وبن المسر المصنوم حق على الله الله المسبحانة وتعالى .

ونضرب في ذلك أمثلة لأصحاب الرسول عليه المسلاة والسلام: (أروى بنت أوسى اختصمت مع سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة في بئر في أرض، فادعت أروى أنها لها، ورفعته إلى مروان بن الحكم فاستدعاه مروان فقال له: أخذت أرض أروى من رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: وماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وماذا عليه وسلم يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، قال: والله! لا أسألك بينة بعد هذا، فقال سعيد بن زيد : اللهم! أعم بصرها، واجعل قبرها في دارها، فكبرت حتى عمي بصرها، ومرت على البئر التي خاصمت فيها فسقطت فيها، فما استطاعوا إخراجها فكانت

ونحوه صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؛ وذلك لما طعن فيه أهل الكوفة، حين أرسلوا رسالة إلى عمر رضى الله عنه: أن سعداً لا يحكم بالسوية، ولا يخرج في السرية، ولا يعدل في القضية، فأرسل عمر إلى مساجد الكوفة من يسأل عن أخيار سعد، فذهب إلى المساجد وكل أهلها يثنون على سعد خيراً، فمر بمسجد لبني عيس، وقال-أي رسول عمر-: أناشدكم بالله أن تقولوا في سعد الذي تعلمونه، فقام رجل فقال: أما وقد نشدتنا بالله، فإن سعداً لا يحكم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يخرج في السرية! تعجب سعد من ظلم هذا الظالم المفترى الكذاب، فقال سعد : اللهم! إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام رياء وسمعة؛ اللهم! أطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكبر الرجل حتى انحنى ظهره، وسقط حاجبه على عينه، ومع هذه الحال المزرية من الكسر كان يمشى في الطرقات يغمز الحواري ويتعرض لهن، فإذا عوتب قال: أصابتني دعوة سعد؛ رضي الله تعالى عنه.

فإياك ودعوة المظلوم، فقد تدعو ومظلوم يدعو عليك فدعوته تدمر دعوتك.

#### ٣- أكل الحرام يمنع الإجابة

ومن أسباب حجب الدعاء أنك قد تدعو وأنت آكل للحرام كأكل الربا والرشوة وغيرهما من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم: (ذكر الرجل بطبل السفر أشعث أغير، يمد يديه إلى السماء، يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشريه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ )، قد تدعو الله بلسان مغتاب تخوض به بمينا ويسارا في أعراض المسلمين والمسلمات، قد تدعو الله بقلب ملىء بالغل والأحقاد والحسد للمؤمنين والمؤمنات، كيف يستجاب لك وأنت تتمنى من قلبك أن تنزل بصاحبك مصيبة، أو أن تنزل بجارك مصيبة، أو أن يخرس لسانه فلا يتكلم، أو أن يصاب بحادث؟١ فكيف تدعو الله بقلب حمل هذا الدنس، وحمل هذا الوسخ؟ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنَّى قَدَرِينٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ، أي: فيما أمرتهم به من دِعاءِ ﴿ وَلَيُوْمِنُواْ فِي أَي: ليصدقوني فيما أخبرتهم بِهُ، ﴿لَعَلَهُمْ رَّشُدُوكَ ﴾ (البقرة:١٨٦)، والراشد هو المستمسك بدينه على صلابة فيه.

وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

{\*\*

قبرها).

## صلاة الوتر.. أحكام وآداب

الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، ونبيه المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد:

فالوتر آكد نوافل الصلوات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليه في السفر والحضر، حتى قدَّمها جمهور الفقهاء عن سائر النوافل في الفضل والأجر، واختلفوا أيهما أفضل ركعتا الفجر- النافلة- أم هو؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٨٨/٢٣): «هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة، لا ينبغي لأحد تركه.

والوتر أوكد من سنة الظهر، والغرب، والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار، كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. والله أعلم».

لذا أحببت أن يكون هذا المقال عن أحكامه، وآدابه، وبالله التوفيق.

#### الهتر لفة:

الوتر: يقال: بكسر الواو- على لغة أهل الحجاز، وتميم-، وفتحها- على لغة غيرهم من العرب- والفتح هو الذي قرأ به أكثر السبعة وقرأ حمزة والكسائي بالكسر في قوله تعالى: «وَالنَّمْ وَالْوَسِّي (الفجر: ٣).

والوتر شرعًا: الصلاة المخصوصة التي تُصلًى بعد صلاة العشاء إلى الفجر.

#### فضله والحث عليه:

مما ورد في فضل الوتر والحث عليه:

- حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وتر يحبُ الوتر». رواه أبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٢٥٨)، والنسائي (٢٨/٣- ٢٢٩)، وابن ماجه (١١٦٩)، وقال الترمذي: حسن.

- وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم، ومن خاف أن لا يقوم من أخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل همهودة محضورة،

#### اعداد/ محمد عبد العزيز

وذلك أفضلُ». رواه مسلم (٧٥٥) (١٦٢)، والترمذي (٤٥٥)، وابن ماجه (١١٨٧).

#### حكم الوتسر:

الوتر عند جمهور الفقهاء مالك، والشافعي، وأحمد، إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وقول صاحبيه أبي يوسف، ومحمد بن الحسن أنه سنة مؤكدة- وهذا أقل ما قبل فيه-.

وظاهر مذهب الحنفية الوجوب، قال النسفي في كنز الدقائق وهو أحد المتون المعتبرة في المذهب (ص ١٧٦): «الوترواجب».

وغاية ما استدل به الحنفية على وجويه:

- حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». رواه أبو داود (١٤٣٢)، والنسائي ٢٣٨/٣).

وموضع الشاهد فيه قوله: «حق»، والحق: الواجب ظاهرًا.

- وحديث بريدة رضي الله عنه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوترحق، فمن لم يوتر فليس منا، الوترحق، فمن لم يوتر فليس منا». وأبو داود (١٤١٩)، ومداره على عبيد الله بن عبد الله العتكي، وهو مختلف فيه.

وقال الألباني: ضعيف.

وموضع الشاهد فيه: قوله: «حق»، وقد سبق. - وقوله: «فمن لم يوتر فليس منا»: ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ترك مستحبًا. - وحديث على رضى الله عنه مرفوعًا، وفيه: «با

- وصايت علي رضي الله علم الرفوعا، وقيه: "يا أهل القرآن أوتروا»، وقد تقدم في أول المقال. وموضع الشاهد فيه: قوله: أوتــروا: فهو أمـر،

وموضع الشاهد فيه: قوله: أوتــروا: فهو أمر. والأصلفِ الأمرالوجوب. والجمهور يحملون قوله: «حق»، على الحق المستحب، ويحملون الأمر، على أمر التأديب، والإرشاد الشرعي، وأما البراءة فإنها عندهم لا تثبت، ويستدلون لقولهم بأمور أهمها:

. قوله تعالى: كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَّتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِمَتُ ﴿ الْمُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِمَتُ ﴿ الْمُسْطَىٰ ( ٢٣٨ )

ولو كانت الصلوات ست لم يكن فيها صلاة وسطى، وهذا لا يلزم الحنفية، لأنهم لا يقولون: الوتر فرض، وإنما يقولون: هو واجب، وهم يفرقون بين الفرض، والواحب.

وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل على غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصيام رمضان. فقال: هل على غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع.

قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع.

وموضع الشاهد فيه قوله: «لا»، فنفي فرضية غيرها، وقال: إلا أن تطوع، فجعل ما دون الفريضة التطوع، وهو واضح الدلالة.

واحتجوا بغير ذلك من الأدلـة، فقول الجمهور هو الصواب، إن شاء الله تعالى.

#### وقت الوتسر:

يبدأ وقت الوتر عند جمهور أهل العلم من بعد صلاة العشاء، وينتهي بظهور الفجر الصادق.

فلو صلى العشاء، ولو جمع تقديم فقد دخل وقت الوتر، وإذا ظهر الفجر الصادق فقد فات وقته.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك قال في كتابه الإجماع (ص ٤٢، مسألة: ٧٣): «وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء، إلى طلوع الفجر: وقت للوتر». ودليل ذلك:

. حديث خارجة بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: ما بين صلاة العشاء، إلى طلوع الفجر». رواه أبو داود، (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢) وضعفه البيهقي في السنن الكبرى(٤٧٧/٢)، وصححه الألباني

في الإرواء (٤٢٣) دون قوله: «خير لكم من حمر النعم. وحديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا». رواه مسلم (٧٥٤)، والنسائي (٢٦٨)، وابن ماجه (١١٨٩).

#### هل يقضى الوتر إذا خرج وقته؟

اختلف أهل العلم في ذلك على مذاهب أهمها: الأول: أنه يقضيه بعد الفجر، ما لم يصل الصبح، فإذا صلاه، فلا قضاء وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

الثاني: أنه يقضيه بعد الفجر، وإن صلى الصبح، ما لم تطلع الشمس، وهو قول طاووس.

الثالث: أنه يقضى، وإن طلعت الشمس، على أصل مشروعية قضاء فوائت الصلوات المستحبات وهو قول عن عطاء، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.

الرابع: أنه يقضى مطلقًا، ولو في الليلة الثانية وهو قول سعيد بن جبير.

الرابع: أنه إن فات وقته لا يقضى، كالصلوات ذوات الأسباب مثل: الكسوف، والاستسقاء، تحية المسجد، ونحوها، وللأحاديث الماضية في التوقيت.

وهذا ضعيف للفرق بين ذوات الأسباب، والصلوات المستحبات المؤقتة، والفرق بينهما أن المؤقتات قضاها النبي صلى الله عليه وسلم كقضائه راتبة الظهر بعد العصر، ولأن القائل بقضائها لا ينكر أن وقتها قد فات بطلوع الفجر الصادق، لكن محل الخلاف في مشروعية القضاء.

لكن يقويه حديث ابن عمر. رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر». رواه الترمذي (٤٦٩)، وابن خزيمة (١٠٩١)، وصححه الألباني.

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له». رواه أبو داود الطيالسي (٢١٩١)، وابن خزيمة (٢٤٠٨).

والمذهب الأول هو أرجح المذاهب، وهو فعل جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن المنذرية الإشراف (٢٦٦/٢): «وروى عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه

قالسادسة.

الهيئة السادسة: أن يصلي تسع ركعات متصلة، يجلس للتشهد في الثامنة، ثم ينهض فيأتي بالتاسعة، ثم يتشهد، ويسلم.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصل التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني، رواه مسلم صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني، رواه مسلم صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني، رواه مسلم (١٣٩) (١٣٩).

ومن صلى أول الليل ثم أراد أن يصلي بعدها، صح له ذلك باتفاق المذاهب الأربعة، دون حاجة لنقض الوتر على الصحيح، وهذا المقال لا يتسع لمناقشة المسألة.

### فنوت الوتسرا

والمراد بالقنوت هنا هو الدعاء في محل مخصوص من صلاة الوتر.

والقنوت في الوتر يشرع طوال العام في رمضان وغيره، وإن لم يرد فيه نقل فعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد فيه سنة قولية.

لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر-: أقولهن في الوتر-: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت رينا وتعاليت». رواه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٢٤٨/)، والنسائي

### محل القنوت:

يشرع القنوت في الوتر قبل الركوع، وبعده، والثاني عليه جمهور العلماء، لكن ورد ما دل على جواز الأمرين هذا ما يسره الله في هذا المقال، والحمد لله أولا وآخرًا.

أنه أوتر بعد طلوع الفجر، عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة،.

ويـؤيـده حديث أبي سعيد الخـدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر». رواه أبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨).

والمذهب الثاني ليس ببعيد، وأما باقي المذاهب فإنه يرد عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل، صلى ثنتي عشرة ركعة من الضحى فيشفع الصلاة، ولا يوترها.

### عدد ركفات الوتن وصفته ا

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر هيئات متنوعة ففعل كل واحد منه سنة، لا تهجر، فتفعل هده تارة، وتلك أخرى، وهي ست هيئات: الهيئة الأولى: أن يوتر بركعة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوتر ركعة من آخر الليل». رواه مسلم (١٥٣) (٧٥٧)، والنسائي (٣٣/٣).

وهذا كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم كان يصلى مثنى، مثنى، ثم يوتر بركعة.

الهيئة الثانية: أن يوتر بثلاث ركعات متصلة، لأ يجلس إلا في آخرهن لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». رواه مالك (٤٦٦)، والنسائي (٣٣٤/٣).

الهيئة الثالثة: أن يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن لحديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها ». رواه مسلم (٧٣٧)، وأبو داود (١٣٧٤)، والترمذي (٤٥٧). الهيئة الرابعة: أن يوتر بسبع متصلة لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أمناً أم المؤمنين أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام». رواه النسائي (١٧١٤).

الهيئة الخامسة: أن يصلي سبع ركعات متصلة، يجلس للتشهد في السادسة، ثم يقوم للسابعة فيقضيها، ويتشهد، ويسلم، والفرق بينها وبين الصورة الماضية أنه في الصورة الماضية لم يتشهد



## من فضائل الصحابة بشهادات آل البيت

عن سالم بن أبي حفصة-وكان يترفض- قال: دخلت على أبي جعفر وهو مريض، فقال-وأظن قال ذلك من أجلى-: "اللهم إني أتولى وأحب أبا بكر وعمر، اللهم إن كان في نفسي غير هذا، فلأ نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة". (سير أعلام النبلاء).

صيام رمضان برؤية الهلال

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«صُومُوا لَرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لَرُؤْيَتِهِ، هَانُ غُبُيَ- وِهِ (وايدة خُبُيَ- عَلَيْكُمُ

هَٰأَكُملُوا عَدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ». (أخرجه

البخاري: ١٩٠٩، ومسلم: ١٠٨١).

# من نور كتاب الله رمضان شهر الدعاء

قال تعالى: " وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا رُغُّالِةٌ قُلِّيْسْتَجِيْمُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَمُلَهُمُ المُدُونَ " (المقرة: ١٨٦).

# من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان شهر القرآن

عَنْ عَبُد اللَّه بُن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجُودُ النَّاسِ وَكَانَ أجود مَا يَكُونَ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلِ وَكَانَ جَبْرِيلِ يَلْقَاهُ فِي كُل لَيُلَةً مِنْ رَمِضانَ فَيُدارِسُهُ الْقُرْآنَ فلرَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حينَ يَلْقَاهُ جِنْرِيلِ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنْ الربيح المرسَلَة». (البخاري: ١٩٠٢، ومسلم: ١١٥١).

رمضان شهر الكرم عَنْ زَيْد بن خالد الجهني عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ فَطْرَصَائِمًا ﴿ كُتبَ لَهُ مثلُ أَجْره إلَّا أَنَّهُ ﴿ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شيءً» (أخرجه الترمذي (٨٠٧) وصححه الألباني).

> رمضان شهر الخيرات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه قال: قال رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إذا كَانَ أُوِّلُ لَيُلَمَّ مِنْ شَهُرٍ رَمَصَانَ صُفِدَاتِ الشَّيَاطِينَ، وَمَرَدَة الْجِنَ، وَعَلقتُ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ، وَفَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجِنْةَ، فَلَمْ يُغْلِقَ مِنْهَا بَابٌ، وَيِنادِي مُنَادِ؛ يِا بَاغِيَ الْحَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشُّرُّ أَقْصِرْ، وَلِلَّه عُتَقَاءُ مِنَ النَّار، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةً ، (سَنْ الْتَرَمَدْي (٦٨٢)، وابن ماجه (١٦٤٢)، وصححه الأثباني).

من سنن الأنساء في الصيام عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجَل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاق (صحيح الجامع ٢٢٨٦)

## حقيقة الصيام

عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف، (مصنف عبد الرزاق).

# من بركات السحور

عَنْ أبي سَعيد الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَجَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجُلُّ وَمُلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْتَسَحِّرِينَ» (مسند أحمد ١١١١ وحسنه الألباني).

# رمضان شهر التربية

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم، (أخرجه ابن خزيمة وغيره وصححه الأثباني في صحيح الجامع: ١٠٨٢) SENT SENT SENT SENT

# الاجتهادية العشر

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. (مسلم ١١٧٥).



# حكم من أكل ناسيًا

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم قال: «من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله ،. (سنن الترمذي ٧٢١ وصححه الألباني).

# لا تحرم نفسك الغفرة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، الترمذي ٣٥٤٥ وصححه الألباني).

لم يرد في تحديد عدد ركعات قيام الليل سواء في رمضان أو غيره حديث قولي خاص، وما ورد في ذلك أحاديث عامة فقط، وما ثبت في تحديد عدد ركعات قيام الليل، ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إحدى عشرة ركعة – كانت تلك صلاته- يعنى بالليل. (صحيح البخاري).

وفى صلاته صلى الله عليه وسلم التراويح بالصحابة في الليالي التي صلى فيها بهم، ذكر جابر رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر... (صحيح ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما)، والحديث في سنده عيسى بن جارية تكلم فيه أهل العلم، وقد حسن الحديث بعض أهل العلم، كالأعظمى في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة ح ١٠٤٠. وقال الألباني: حسن لغيره كما في صحيح ابن حبان ح ٢٤٠١، وقال: أشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته، (صلاة التراويح للألباني صـ٢١).

ومتن الحديث يشهد له الأحاديث الأخرى التي صحت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، لكن به إشارة هامة ينفرد بها عن الأحاديث الأخرى، وهي أن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قيام الليل (التراويح) جماعة، مما يدل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه أبضًا.

### الأحاديث العامة:

سنكتفي بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لتعلقه بما نحن بصدده، عن ابن عمر رضي الله عنهما: غنهما: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (متفق عليه).

فهذا الحديث ورد في سؤال حول قيام الليل، ولو كان لقيام الليل عدد محدد لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته، فأخذ العلماء من الحديث، جواز الزيادة في قيام الليل على ما ورد في أحاديث عائشة وابن عباس رضي الله



3

الموطأ ٢٠٨/١).

وقد وردت الآثار الصحيحة أن الصحابة صلوا عشرين ركعة (بغير الوتر)، منها: في سنن البيهقي بسنده عن السائب بن يزيد رضى الله عنه، قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. (قال الحافظ زين الدين العراقي إن سنده صحيح، طرح التثريب في شرح التقريب ٩٧/٣، وكذلك النووي في المحموع ٤/٢٧-٣٣).

وعدد عشرين ركعة هو ما عليه الحمهور، بل عد بعضهم هذا كالإجماع، لوقوعه في زمن عمر والصحابة ولم ينكره أحد. (انظر طرح التثريب ٩٧/٣).

ونقل الحافظ ابن حجر الروايات التي وردت في صلاة التراويح، ثم قال: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس (انظر فتح الباري ٢٥٣/٤-

ونحن متعبدون بالتأسى به صلى الله عليه وسلم - طالما ليس الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم - يقول الأمدي: «فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين، متفقون على أننا متعبدون بالتأسى به صلى الله عليه وسلم في فعله، واحِمًا كان أو مندوبًا أو مباحًا» (الإحكام في أصول الأحكام ١٨٦/١ للآمدي).

وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد في صلاة القيام، ومن القواعد الفقهية المشهورة: «ما كان أكثر فعلا، كان أكثر فضلا». فالمعهود من فعله صلى الله عليه وسلم بمواظبته عليه هو الأفضل وإن كان أقل (انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صـ١٤٣-١٤٤).

فالتحقيق؛ لاشك أن الاكتفاء على إحدى عشرة ركعة هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومواظبته عليه، مع جواز الزيادة على ذلك إذا رأى الإمام أن حال المصلين يتطلب ذلك، وكما قال ابن تيمية بعد ذكر روايات عدد صلاة التراويح.... وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه عنهم. قال الحافظ ابن حجر: وأنه الأفضل في حق الأمة (أي عدم التقييد بعدد) لكونه أجاب به السائل (فتح الباري ۲۰/۳)، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في الأحاديث السابقة مقيد للاطلاق الذي ورد في حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

فكما هو مقرر فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يدل على الوجوب، وهو ما كان على وجه البيان كقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». لبيان قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)، ومنه ما يكون على الاستحباب، ومنه ما يكون مباحًا، فأصل صلاة القيام في حقنا مستحبة وليست واجبة، وبالتالي فإن التقييد بالعدد أو الكيفية هنا أعلى درجاته الاستحباب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم إن التقييد يكون بالجمع بين العدد والكيفية؟ فمتى صلى بالكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالعدد الذي صلى به النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فكما ثبت في حديث حذيفة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة.. (مسلم وغيره).

ولعل مراعاة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نظر إليه عمر رضي الله عنه، عندما جمع الناس أولا على إحدى عشرة ركعة، كما بحديث السائب بن يزيد قال: «أمر عمرُ بنَ الخطابِ أبيَ بنَ كعبِ وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروء الفجر، (موطأ مالك، وهو صحيح انظر مشكاة المسابيح ح ١٣٠٣).

ثم زادهم إلى الثلاث وعشرين لما ضعف الناس عن طول القيام، كما قال أبو الوليد الباجي: ويحتمل أن عمر أمرهم بإحدى عشرة ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة، يقرأ القارئ بالمئين؛ لأن التطويل في القراءة أفضل الصلاة، فلما ضعف الناس عن ذلك، أمرهم بثلاث وعشرين ركعة، على وجه التخفيف عنهم من طول القيام (المنتقى شرح

فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، ثم قال: «ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُزاد ولا ينقص منه فقد أخطأ». (انظر مجموع الفتاوى ٢٧٢/٢٢).

وقال الشيخ الألباني في نهاية كتابه عن صلاة التراويح – مع تبنيه لعدم جواز الزيادة عن إحدى عشرة ركعة... «وإنه لو قيل بجواز الزيادة عليه (على إحدى عشرة ركعة) فلاشك أن الأفضل الوقوف عنده (الإحدى عشرة ركعة) لقوله صلى الله عليه وسلم: «خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» (صلاة التراويح صلى).

### ثانيا: الكيفية:

هل يجوز صلاة قيام الليل من أول رمضان على مرتين (التراويح، التهجد)؟

أُولاً من حيث وقت القيام فذلك جائز؛ لأن وقت القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قبل صلاة الفجر، وأفضله ما كان في ثلث الليل الأخير.

ثانيا؛ من حيث العدد، فلو صلى الناس ثمان ركعات، ثم انصرفوا، ثم عادوا فأتموا ثلاثا وعشرين أو إحدى وعشرين ركعة بالوتر، فعلى ضوء ما بينا في مسألة عدد صلاة التراويح؛ فإن هذا جائز، إن كان هذا لمصلحة زيادة وقت الصلاة من ناحية، ومن ناحية أخرى مصلحة المصلين.

خَالْتًا؛ من حيث الهيئة والكيفية:

لا أعلم أن ذلك فعله أحد من الصحابة في رمضان، وما نقل إلينا عنهم كان هو إطالة الصلاة حتى يخرجوا منها قريبًا من الفجر، خاصة في العشر الأواخر، وما أشار إليه العلماء عن صلاة التهجد كان متعلقًا بالعشر الأواخر من رمضان، وأنه لا بأس أن يزيد عدد الركعات في العشر الأواخر في صلاة التهجد، حتى إن كان يصلي إحدى عشرة ركعة، فيصلي ثمان ركعات في التراويح – دون وتر- ثم يكمل باقي العشرين في صلاة التهجد، ويوتر بثلاث. وذلك لأن النبي في صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد اجتهاد، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها؛ كما في حديث عائشة رضي يجتهد في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعنها؛ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعنها؛ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيى ليله، وأيقظ أهله، (متفق عليه).

ومن المعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل طوال السنة، فيكون قول أم المؤمنين - وأحيى ليله - أي كله أو غالبه على غير عادته صلى الله عليه وسلم في إحياء الليل طوال العام، وذلك في إطالة وقت الصلاة واضحًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه: صمنا واضحًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئًا حتى إذا بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا التي تليها حتى ذهب نحو من السابعة، وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام السابعة، وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح (السحور) وصحيح أبي داود وغيره).

فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الأواخر وميزها عن العشرين الأوائل من رمضان، وهذا الذي دعا السلف إلى إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم-كما ذكرنا- ما كان يزيد في عدد الركعات إنما كان يطيل فيها.

ولقد نقل عن بعض السلف الزيادة في الصلاة في العشر الأواخر، من ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنها... أنه كان لا يصلي في العشرين (العشرين من رمضان) إلا كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد (صحيح الن حبان، وصحيح سنن الترمذي).

ومن ذلك أيضًا ما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف بسنده: «كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا عشرين ليلة ست ترويحات، فإذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد وصلى بنا سبع ترويحات» (مصنف ابن أبي شيبة ح ٧٩٦١).

فإن صلى الناس التهجد من أول ليالي رمضان إضافة إلى التراويح، فإن ذلك جائز للإطلاق الوارد في أحاديث قيام الليل، لكن الأفضل الاكتفاء على التراويح فقط.

هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

# وهُمْن البصر

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه وخاتم رسله وإمام أنبيائه وسيد أصفيائه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

غض البصر: هو خفضه وصرفه عما لا يُباح النظر إليه، وجاءت الأوامر بغض البصر ومنعه من النظر إليه، وجاءت الأوامر بغض البصر ومنعه من الاسترسال لأنه من أعظم السبل الموصلة إلى الوقوع في الفاحشة، فالنظر الحرام يفتك بالقلوب ويجر إلى المعاصي والأشام، قال الله تعالى: «قُل المُونِينِينَ يَعْشُوا فِي أَنْ الله تعالى: «قُل المُونِينِينَ يَعْشُوا فِي أَنْ الله تعالى: «قُل المُونِينِينَ يَعْشُوا فَرْحَهُمْ ذَاكِ أَنْ الله فَي الله خَيرٌ بِمَا يَسْتُونَ ﴿ وَلُ النَّهُ مِنْ الْمُسْرِهِينَ وَكَفَظُلُ مِنْ أَسْسُرِهِينَ وَكَفَظُلُ فَرْحَهُمْ فَي أَسْسُرِهِينَ وَكَفَظُلُ فَرْحَهُمْ فَي الله والله والله

قال الشافعي وأحمد رحمهما الله: «يحرم على المرأة النظر إلى الرجل، كما يحرم على الرجل النظر إليها». ويبنّ سبحانه أن الإنسان مسئول عن نظره ويصره، ويبنّ سبحانه أن الإنسان مسئول عن نظره ويصره، فقال عز وجل: «إنّ النّمَ وَالْعَمْرُ وَالْفُوادُ كُلّ أُولْتِكُ كُنْ عَنْهُ مَنْكُلْ (الإسراء:٣٦)، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات المفضي إلى النظر الحرام، من الجلوس في الطرقات، فقالوا: ما لنا بدّ، انما هي مجالسنا نتحدث فيها. فأرشدهم إلى إعطاء الطريق حقه، وهو: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، «يا جرير، اصرف بصرك».

وقد شرع الاستئذان من أجل سلامة الأعراض والبيوت من البصر والنظر، وألا ينظر أحد إلى عورة والبيوت من البصر والنظر، وألا ينظر أحد إلى عورة أحد ولا إلى ما يسيء إليه، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في فقء عين من ينظر إلى عورات الناس في بيوتهم بغير إذن، فقال : «لو أن امراً اطلع عليك بغيرإذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح». (البخاري ومسلم).

قال ابن القيم رحمه الله: «فإن فضول النظر يدعو

أحمد عز الدين

إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به، والفكرة في الظفر به، فمبدأ الفتنة في فضول النظر والحوادث العظام إنما هي منه فكم من نظره أعقبت حسرات.

كل الحوادث مبدؤها من النظر

/slace Lo

ومعظم النارمن مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلوب صاحبها

فتك السهام بلا قوس ولا وتر

والنظر المنوع كل ما يجر إلى منكر وشر وفساد، فيدخل في ذلك النظر إلى صور النساء سواء في الكتب أو المجلات أو المجرائد، وكذلك النظر إلى النساء في أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه وشبكات الإنترنت وما بها من مواقع فاسدة ومفسدة وناشرة للرذيلة، ومروجة للدعارة والبغاء.

ولأجل أن النظر مع الحواس الأخري ذريعة الزنا سمًاه الرسول صلى الله عليه وسلم (زنا) فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

فما أحوج الشباب والفتايات - بل وعامة المسلمين - الله أن يغضوا أبصارهم في رمضان وغير رمضان، خاصة لسلامة الصيام، وصيانة القلب، واستقرار الأسر، والإعراض عما يكثر في هذا الشهر الكريم من أهل الزيغ والإفساد بكم هائل من الإغراءات لجذب الناس وصرفهم عن عبادة ربهم والانتفاع به لكمال التقوى، وهو غرض الصوم.

وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، والحمد لله أولاً إَخْرًا.

21

4



# للاة التسراويس وشفقة النبي بالمالة بالأمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وبعد.

ففي جو الصيام وروحانيته تحسن تلاوة القرآن وقيام الليل.. والمعروف أن القرآن الكريم بدأ نزوله في رمضان، حيث كان الرسول الكريم مقبلاً على ربه. منصرها عن الخلق.. معتزلاً الجاهلية ينشد الحقيقة في غار حراء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرفه الله بنزول القرآن في رمضان يقوم الليل به طوال السنة، ويضاعف التلاوة والتهجد في هذا الشهر المبارك، وقد سن الأمته أن تقوم بالقرآن في ليالي رمضان. كما فرض عليها صيام أيامه.

### كيف بدأت صارة التراويج؟

روى البخاري بسنده إلى عُرْوَة أَنَّ عَائشُهُ، أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (احتجر حجيرة) (ف) خُرَجَ ذَاتَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْسُجِد، فَصَلَّى رجَال بصَلاته، فأصبَحَ الناسُ، (فطفق رجال)، (يذكرون) فُتَحَدُّثُوا، فَاجْتَمَعُ (من القابلة) أكثر منهُمْ، فصَلوا مَعَه، فأَصْبَحَ النَّاسُ، فتُحَدِّثُوا، فَكَثْرَ أَهْلَ الْسُجِدِ مِنَ اللَّيْلَةَ الثَّالِثُةَ، فَخَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلُّوا بصَلاته، فلمَّا كانت الليلة الرَّابِعَة عَجَز (غصَّ) المسجد عَنْ أَهْلُهُ (فَلُم يَخْرِج إليهم)، (فَرَفْعُوا أَصُوَاتُهُمْ وَحَصَيُوا البَابُ) حَتَى خَرَجَ لصَلاَة الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ (أصبح) أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: وأمَّا بَعْدُ، فإنه لُمْ يَخْفَ عَلَيَّ (شأنكم)، مَكَانَكُمْ، (قد رأيت الذي صنعتَم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني) (لكني) خشيت أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَغْجِزُوا عَنْهَا، (وذلك في رمضان)». صحيح البخاري (ح ٩٧٤).

هذه رواية البخاري، وما بين الأقواس ألفاظ عند مسلم وأحمد وأبي داود وغيرهم.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري (١٢/٣):، صَلَّى ذَاتَ لَيْلَة فِي الْسُجِدِ، تَقَدُّمُ مِنْ رَوَايَة عَمْرَة عَنْ عَائشَةَ أَنْهُ صَلَّى فِي خُجْرَتُهُ وَلَيْسَ الْمَرَادُ بِهَا بَيْتُهُ وَإِنْمَا الْمُرَادُ الْحَصِيرُ الْتَي كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فِي الْنُسْجِد فَيُجْعَلَهَا عَلَى بَابِ بَيْتِ عَائشَةَ فَيُصَلِي فِيهِ وَيَجْلسُ عَلَيْه بالنَّهَارِ. قَالَ النَّوُويُ: شرح النَّووي على مسلم (٦٩/٦): وَمَعْنَى احْتَجَرَ خُجْرَةَ أَيْ حَوَّطَ مَوْضَعًا مِنَ المُسْجِد بحُصير ليَسْتَرهُ ليُصَليَ فيه وَلا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْه مَارٌّ وَلا

### جمال عبد الرحمن

يَتَهَوَّشُ بِغَيْرِهِ وَيَتَوَفَّرَ خَشُوعُهُ وَفَرَاغَ قَلْبِهِ. وَفِيهِ جَوَازَ مثل هُذا إذا لم يَكُنْ فيه تضييق عَلى المُصَلِينَ وَنحُوهُمْ وَلَمْ يَتَخَذُهُ دَائِمًا لأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يَصِلِي فَيَهَا وِينْحَتَهَا بِالنِّهَارِ وَيَبْسُطُهَا، ثُمَّ تَرَكُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَعَادَ إلى الصلاة في البيت.

### لماذا سميت بصلاة التراويج ؟

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سميت تراويح، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا أربع ركعات يعنى بتسليمتين استراحوا، وإذا صلوا أريعا استراحوا، ثم يصلون ثلاثا، وهذا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها السابق، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، يعني ما يُلزم لكنه يرغب، يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

### باللومتين رؤوف رحيم

يظهر من الحديث شفقته صلى الله عَليْه وسلم على أمته خشيّة أن تكتب عَليهم صَلاة الليل فيعجزوا عَنْهَا، فترك الْخُرُوجِ لِنُلا يخرج؛ ذلك الفعل منه.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٩/٦:، وَفيه بَيَانُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه منَ الشَّفَقَة

عَلَى أُمْتِهِ وَمُرَاعَاة مَصَالِحِهِمْ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لُوُلاَة الأُمُورِ وَكِبَارِ الْنَاسِ وَالْتَبْوِعِينَ فِي علم وَغَيْرِهِ الْاقْتَدَاءُ بِهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، قَدْ رَائِثَ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وفِي رَوَايَة، فَلَمَّا قَضَى صَلَاَةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدُ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْ مَكَانَكُمْ (شَأْنُكُمْ)، اكَلفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطيقُونَ،.

وقال أيضا ٢/١٦؛ وَفِيه إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَهٌ وَخُوفُ مَفْسَدَة أَوْ مَصْلَحَتَانِ أَعْتَبِرَ أَهُمُّهُمَا، لأَنَّ النَّبِيِّ- صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- كَانَ رَأَى الصَّلاَةَ فِي الْسَجِد مَصْلَحَة لَمَا ذَكُرْنَاهُ، فَلَمَّا عَارَضَهُ خَوْفُ الافْتَراضِ عَلَيْهِمْ تَرَكَهُ لَعْظَم الْمُفْسَدَة الَّتِي يَخَافُ مَنْ عَجْرِهِمْ وَتَرْكِهِمْ للْفَرْضَ، وقيه أَنَّ الْإِمَامُ وَكَبِيرَ الْقَوْمِ إِذَا فَعَل شَيْئًا خَلافَ مَا يَتَوَقَّعُهُ أَتْبَاعُهُ وَكَانَ لَهُ فِيه عُدْر يَدْكُرُهُ لَهُمْ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَإِضلاحًا لِذَاتِ الْبَيْنِ لِئَلاً يَظُنُوا خَلافَ هَذَا، وَرُبِّهَا ظَنُوا ظَنَّ السَّوْءِ».

وأنظر في ذلك أيضاً كلام ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (١٠٠/٢)، وانظر عون المعبود وحاشية ابن القيم (١٧٣/٤)؛ والعيني في عمدة القاري ٢٦٤/٥.

### حكم صلاة التراويج وعدد ركعاتها:

قال البدر العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٧٨/٧) : صلاة التَّرَاوِيح سنة وَأَما أَدَاؤُهَا بالْحِمَاعَة فمستحب.

وَوَقَتَهَا بعد الْعَشَاءِ وَقَبِلِ الْوَتر عندذًا وَهُوَ قُولِ عَامَّةً مَشَاءِخِ بُخَارِى وَالْأَصَحِ أَن وَقَتَهَا بعد الْعَشَاءِ إلَى آخر مَشَاءِخِ بُخَارِى وَالْأَصَحِ أَن وَقَتَهَا بعد الْعَشَاءِ إلَى آخر اللَّيْلُ قَبِلِ الْمُسْتَحَبِ فَعَلَهَا إِلَى نَصِفَ اللَّيْلِ أَو ثلثه كَمَا فَيْ الْعَشَاءِ وَأَكثر الْشَايِخِ عَلَى أَن السَنة فِيهَا الْخُتُم فَلا يَتْرِكُ لَكسل الْقَوْمِ. وَلَيْ يَتْرِكُ لَكسل الْقَوْمِ. انتهى بتصرف يسير.

قال ابن عثيمين رحمه الله شرح رياض الصالحين (٢١٧/٥): «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وواه مسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتركه، وبقي الناس (أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) الناس (أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) ياتون إلى المسجد يصلون الرجلين والثلاثة كل يصلي أوزاعا، فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، فاجتمع معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، فاجتمع

الناس على إمام واحد في التراويح، وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا، لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح، فمنهم من قال: إحدى عشرة ركعة، ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة، ومنهم من قال: ثلاث وعشرون ركعة، ومنهم من قال ثلاث وعشرون لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم ينكر بعضهم على بعض، فالأمر في هذا واسع، يعني نحن لا ننكر على من زاد على الدث وعشرة ركعة، ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة.

ونقول: صل ما شئت ما دامت جماعة المسجد قد رضوا بذلك، ولم ينكر أحد. أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى، والسنة ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة، لأن عائشة سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة.

فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلاثا وعشرين أو أكثر، ما دام الناس لم يقولوا خفف، فإذا قالوا: خفف فلا يزيد على إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة. شرح رياض الصالحين (٢١٩/٥). والله الموقق.

وفي عون (لعبود وحاشية ابن القيم (١٧٣/١): كان عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ فِي جَمْعه النَّاسَ عَلَى جَمَاعَة وَاحَدَة رَفْمَت الْبِدْعَة هِيَ، وَإِنَّما سَمَّاهَا بِدْعَة بِاجْتَبَارُ صُورَتَهَا فَإِنَّ هَذَا الْاَجْتَمَاعَ مُحْدَثُ بِغَدَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّمَ، وَبِاعْتَبَارَ الْحِقيقة فَلَيْسَتْ بِبدْعَة لأَتْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم إِنْمَا أَمْرَهُمْ بِصَلاتَهَا فَيُ بُيُوتِهِمْ لِعِلَّة هِي خَشْيَة الاَفْتَرَاضِ وَقَدْ زَالَتْ بِوَفَاتِهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم.

### فوائد من القصة ؛

تقبل الله تعالى منا ومنكم، وبلغنا وإياكم الشهر الكريم، وجعلنا فيه من الفائزين. آمين.

أَيَّامًا مَّغَذُودَات

الْحَمُدُ لللهِ عَلَى جَلائِل نِعَمِهِ، وَفَوَاضِلِ الْحَمُدُ لللهِ عَلَى جَلائِل نِعَمِهِ، وَفَوَاضِلِ الْأَثِهِ وَقِسَمِهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ بَرِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِه، وَمَنْ تَبِعُهُ عَلَى دِينِه وَمَنْ تَبِعُهُ عَلَى دِينِه وَمَنْ تَبِعُهُ عَلَى دِينِه وَمَنْ تَبِعُهُ عَلَى دِينِه وَمَلْته، وَبَعْدُ

د . عماد عیسی

قَانُ اللّهَ تَعَالَى نَعَتَ شَهْرَ رَمَضَانَ ( أَيَّامًا مَّمُدُودَنِ ) (البقرة الأَيَّامُ وَسَرْعَة انْقضَانَهَا فَلَهُ هَذِه الأَيَّامُ وَسَرْعَة انْقضَانَهَا فَلَهُ هَذَه الأَيَّامُ وَسَرْعَة انْقضَانَهَا فَلَهُ قَضَاء الْوَادَ وَهَذَه الأَيَّامُ وَسَرْعَة انْقضَانَهَا فَلَهُ تَعَالَى. فَبْلُ قَضَاء الْوَطَرِ وَاسْتيفَاء الْزُادَ مِنْهَا الله مَا شَاء الله تَعَالَى كَمَا يَقْتَضِي مَعْنَاهَا صَمْنَيًّا خَفَّة هَدْه الْعبَادَة عَلَى أَهْلِ لاَيْمَانَ مَعْ مَا فَيها مِنَ الْشَقْقَة اللّتِي تَقْعُ مِنْ جِزَّاء مُخَافَة اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَقَامًا وَشَرَابًا النَّفُونَ اللّهُ اللّهُ وَقَامًا الغَضَبِيَة وَالْعُرُوفُ، مِمًا يَتَفقَ مَعَ تَحْقيق التَّقُويَ وَطِبَاعِهَا الشَّهُوانِيَّة، وَالْعُرُوفُ، مِمًا يَتَفقَ مَعَ تَحْقيق التَّقُويَ وَطِبَاعِهَا الشَّهُوانِيَّة، وَالْعُرُوفُ، مِمًا يَتُفقَى مَعَ تَحْقيق التَّقُويَ وَطَبَاعِهَا الشَّهُوانِيَّة، وَالْعُرُوفُ، مِمًا يَتُفقَى مَعَ تَحْقيق التَّقُويَ كَما فَي النَّذِي تَجِدُ فيه رَطُوبَة الْإِيمَانُ وَنسيمَ الْمَعْيَامَ : ( يَعَلِيمُ اللّذِي تَجْدُ فيه رَطُوبَة الْإِيمَ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّذِي تَجْدُ فيه رَطُوبَة الْإِيمَامُ كُمْ تَحْقِيق التَّقُورَ ) (البقرة: ١٨٠) . الضّيامُ لَمَا اللّهُ مَلَى اللّذِينَ عَلَيْكُونَ ) (البقرة: ١٨٠) .

وَمَعْنَى "مَعْدُودَاتْ" أَيْ فَليلَاتُ الْعُدد قَصِيرَاتُ الْمُدد. قَالَ الأَلُوسِيُّ: "(أَيَّاماً مَعْدُودات) أَيْ مَعِيَّنَات بِالْعَدُ أَوْ قَلِيلاَت لأَنَّ الْقَلِيلَ يَسْهُلُ عَدُّهُ فَيُعَدُّ والْكثير يُوْخَذُ جُزَاهَا".

سُبِلُ الْظُفْرِ بِغُنْيِمَةٌ رَمْضَانَ:

إِنَّ مَنُ أَرَادَ اغْتَنَامَ زَمَانَ رَمَضَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأُمُورٍ؛ أَوَّلاً: شَغْلُ وَقَتْه وإعْمَارُه بِالأَعْمَالِ الصَّالِحة،

وهَذَا هُوَ الزُّكُنُ الْأَعْظَمُّ غُيُّ الفَوْزُ بَجَوَائزُ رُفَضانَ الَّتِي تُغْطَى لَاهُوائزُ رُفَضانَ الَّتِي تُغْطَى لَاهُلهَا صَبِيحَة يَوْمِ العِيدِ ويَظْهَرُ بِهَا ٱلْمُرْحُومُ مِنَ المُحْرُومِ، وَيَشْهَرُ بِهَا ٱلْمُرْحُومُ مِنَ المُحْرُومِ، وَيَشْهَرُ بِهَا ٱلْمُرْحُومُ مِنَ المُحْرُومِ،

فَيَنْنُغِي الْمُسْلَمَ أَنْ يَجْتَهِدَ فَيْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لاَ سَيَّمَا فَيْ أَيَّامِ الْمُبَرَكَةِ، وَأَزْمِنَةَ مُضَاعَفَة الأُجُورِ، وَأَوْقَات كَثَرَة الْمُنَحَ، وَأَنْ يَغْمَلُ عَلَى تَحْصِيلِ أَسْبَابِ الْفَوْزِ وَالطَّفْرِ بِأَطْوَاقِ النَّجَاةِ لِثَلاً يَنْزِلُ إِلَى الدَّرْكَ وَالدُّونِ وَيَحْصُلُ عَلَى صَفْقَة الْغَبُونِ ؛ فَيَحْرُجَ مِنَ الشَّهْرِ بِالْحِرْمَانِ وَيَحْسُرَ الْبِشَارَةَ بِالْجِنَانِ وَهُوَاتِ الْغُفْرَانِ وَهَنَا لَنُهُمُ مِنَ الْمُفْرَانِ وَهُوَاتِ الْغُفْرَانِ وَهَذَا وَاللَّهُ مَنْهُ.

كَانيًا، الْإِقْلاَلُ مِنَّ الشَّهَوَاتَ. كَانيًا، الْإِقْلاَلُ مِنَّ الشَّهَوَاتَ.

ثُمَّ إِنَّ مِنَ الشَّهُوَاتِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهِ تعالى وَلَيْسَ فِي تَنَاوُلِهِ مَضَرَّةٌ بِلَا رَبِّمَا كَانَ فِي التَّمَتُع بِهِذِهِ الشَّهُوَةِ نَعْمَةٌ عَظَيمَةٌ وَسَّذُ لَبَابٍ فِلْ رَبِّمَا كَانَ فِي التَّمَتُع بِهِذِهِ الشَّهُوَةِ نَعْمَةٌ عَظْيمَةٌ وَسَّذُ لَبَابٍ فَتَّ بَسِيمَةً كَشَهُوةِ النَّكَاحَ والطَّعَامَ والشَّرَابِ وَطَيْبَاتِ الْحَيَاةُ مَنَ الْرُزْقِ ، مَنَ الْرُزْقِ ، مَنْ الْرُزْقِ ، أَلَّ اللَّهِ الَّتِي الْخَيَّ لِيبَادِهِ وَالطَّيْبَيْتِ مِنَ الْرِزْقِ ، مَنْ الْرُزْقِ ، مَنْ الرَّرْقِ أَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لْهَذَا كُلَّنَ السَّلَفُ يَتَقَلَّلُونَ مِنَ الشَّهَوَاتِ بِكُلُّ مَا يَسْتَطِيعُونَ وَيُرْضُونَ بِقَلِيلِ الدِّنْيَا.

قُالٌ صَفُواْنُ بَنْ سُلَيْمُ: إِذَا أَكَلْتُ رَغِيفًا سَدَّ بَطُني وَشَرِبْتُ كُوزًا مِنْ مَاءِ فَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا الْعَضَاءُ. (تذكرة الحِضَاط: ٢٠٧/٢).

ثالثًا: اجْتَنَابُ النَّاسِ الأ من الخير:

مُخَالِطَهُ النَّاسِ أَصْلُ الْتَخْلَيْطِ، وَيَابُّ وَاسِعٌ للذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا وَسَبِبُ كُلُ تَقْرِيطٍ، فَالْعَاقُلُ الَّذِي يُغْلِقُ هَذَا الْبَابَ وَيَسْتَرِيحُ مِنْ عَنَاءِ الْأَثْمِ وَوَعْثَاءِ الْكَحَارِمِ.

وَالْسَّبِيلُ الأَرْشَدُ وَالطَّرِيقُ الْأَقْصَدُ إِلَى اغْتَنَامَ أَيَّامِ رَمَّضَانَ يَكَادُ يَجْتَمِعُ فِي عَدَم الْخُلُطَةَ بِالنَّاسُ وَفِي الْاقْلُالِ - قَدْرَ الْأَمْكَانِ - من غَشْيانِ مَجَالِسهم إذ إِنَّ الْقُلُوبِ الَّذِي يَخْنُقُهَا وَيَعُوقُهَا أَنْفَاسَ النَّاسِ دُخَانُ الْقُلُوبِ الَّذِي يَخْنُقُهَا وَيَعُوقُهَا عَنْ مُبَاشَرَةَ أَعْمَالَهَا، ويَقْطَعُ سَيْرَهَا إِلَى رَبُهَا تَعَالَى وَلَهَذَا قيلَ الْافْلاسِ، وَلَقْطَعُ سَيْرَهَا إِلَى رَبُهَا تَعَالَى وَلَهَذَا قيلَ الْافْلاسِ، وَلَقْمَاتِ الْإِفْلاسِ، وَلَعْمَلُ الصَّالِحِ.

قَالُ ٱبْنِ عَوْنِ، "ذَكْرُ النَّاسِ دَاءُ، وَذَكْرُ اللَّهَ دَوَاءٌ".

رَابِعًا: إِذَارَةُ الْوَقْتُ وَالْيُومِ:

الوَقْتُ رَأْسُ مَالِ الْعَبْد، وَأَسُّ بِضَاعَته، وَأَسَاسُ تَجَارَتِه مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى ؛ فَيَنْبَغِي للمسلم أَنَ يُغْمِل نفسَه فَ جَمعه وَأَن يَشْعَلَها بحفظه فَلاَ يَتعَطَّل مَعَ العاطلينَ ولا يَتبَطُّل مع البطَّالين ولا يلْجَا إلى التَّرخُص فيه كَيْ لا يَكُونَ وقته دُولُة بَيْنَ يَدِيُ خَلِيل أَوْ نَديم فَيَنْدَم يوم لا ينفع الندم، ويَعض عَلى يَديه وَلاتَ حِينَ مَنْدم. وَهَذَا طَرَفٌ مِنْ أَخُوالِ السَّلَف فِي عَبَادَتِهِم يَبْعَثُ الْهِمَمَ مَنْ مَرْقَدها وَيُبْعَثُها.

١- الصَّالَةُ:

كَانَ السَّلْفُ مِن الصَّحابَة والتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِم عَلَى قَدْرِ كَبِيرِ مِنَ الصَّبِرِ عَلَى طُولِ الصَّلاة فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي اللَّيْلُ وَالنَّهُارَ مَعَا يُصَلِّي اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ مَعَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اللَّيْلُ والنَّهارَ مَعَا ومِنْهِم مِن يَبْلُغُ مِنَ السُّنُ مَبْلُغًا تَهِنَ مِنْهُ عظامُه ومَعَ ذَلِكَ يُطِيلُ الصَّلاةَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمِ النَّخَعِي: "كَانَ عَمْرُو بِنُ مَيْمُون لَّا كَبِر أُوتِـدُ لَهُ فَيْ الحائطُ فَإِذَا سَنْمُ مِنَ القِيَامِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ اسْتَعَانِ بِالْوُقِدِ".(تَذكرةَ الحِفَاظُ: ١٩٥١).

٢- التلاوق:

الْقُرْآنُ غِذَاءٌ للصَّالِحِينَ وَدَوَاءٌ وشَفَاءٌ للعَاصِينَ فَطُوبَى لِنَ أَنْهِمِ تِلاَوتَهُ ورُزِقَ إِذْمَانَ قِرَاءِتِهِ لاَ سَيَّمَا فِي رَمَضَانَ وَهُوَ الشَّهِرِ الذي أُنْزِلُ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ابْتُدَئَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالتَّنْزِيلِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ الله تَعَالَى: « شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي ٱلْنَوْرَةُ اللهِ اللهِ وَقَالَ رَمَضَانَ ٱلْذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّا ٱلْذَرْلُنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ (الدخان: ٣). تعالى: « إِنَّا ٱلْذَرْلُنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ » (الدخان: ٣). (السير: ١٩٩٨).

وَقَدُ كَانَ السَّلَفُ لَهُمْ دَوِيٌّ بِالقُرآنِ كَدَوِيُّ النَّحْلِ. ٣- الذُكُ:

كَانَ الذَّكُرُ لِهَوَّلاَءِ الْقَوْمِ كَالَّاءِ للسَّمِكِ لاَ يَكَادُ يَفْتُرُ أَحَدُهُمْ عَنْهُ وَلاَ يَمَلُ مِنْهُ وَهَذَا طَرَفٌ مِنْ حَالِهِمْ. قَيْلُ لأَبِي الدَّرْدَاءِ- وَكَانَ لاَ يَفْتُرُ مِنْ الذَّكْرِ-، كَمْ تُسُبِّحُ

قِحُلُ يَوْمِ؟ قُـالَ: مائَةَ أَلْفِ، إِلاَّ أَنْ تُخْطِئُ الأَصَابِعُ (السير : ٣٤٨/٢).

الدُّعَاءُ:

وَقَدُ جَاءَ الْحَديثُ عَنِ الدُّعَاءِ مَقُرُونًا بِآيَاتِ الصَّيَامِ، قَالُ تَعَالَى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرَيِثُ أَبِيبُ مَعَالَى النَّالِكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرَيِثُ أَبِيبُ مَعَانِّ فَلَيسَتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ مَرَّشُدُوكَ) (البقرة: ١٨٦).

وَعْ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْعَلاَقَةِ الرَّابِطَةِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالدُّعَاءِ إِذْ إِنَّ الدُّعَاءَ يَحْتَاجُ إِلَى طَهَارَةِ مِنَ الدُّنُوبِ وَالدُّعَاءِ إِذْ إِنَّ الدُّعَاءَ يَحْتَاجُ إِلَى طَهَارَةٍ مِنَ الدُّنُوبِ وَتَوْدِهِ نَصُوحَ مِنْهَا مِعَ التَّغَلَّبِ عَلَى الشَّهْوَةِ وَزُوالِ الْغَفْلَةِ وَالْجَبْمَاءِ الْقُلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَـذَا كَلَّهُ يَتَحَقَّقُ لِللَّهِ تَعَالَى وَهَـذَا كَلَّهُ يَتَحَقَّقُ لللَّهِ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلَّهُ لَلَهُ لَيْحَقَقً لللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعَالَى وَهَـذَا كَلَّهُ يَتَحَقَّقُ لللَّهُ لِللَّهِ لَلْهُ لَللَّهُ لَعَلَيْكُ إِلَيْهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَيْكُوبُ اللَّهُ لِنَا لَهُ لِللَّهُ لَعَلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ لَيْعَلِقُوا لِللَّهُ لَعَلَيْكُونَ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ لَكُونُ لَا لَعْلَيْكُ لَوْلَاللَّهُ لَعَلَيْكُونُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَعَلَيْكُونُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لَكُونُ لِلللْهُ لَلْكُونُ لِللَّهُ لَهُ لَكُونُ لِلللَّهُ لَكُنْ لَكُونُ لَا لَكُنْ لَكُونُ لَا لَهُ لَهُ لَكُونُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لَلْلَهُ لَكُونُ لِلللَّهُ لَهُ لَكُنْ لَكُونُ لَوْلِ الللَّهُ لَكُونُ لِلللَّالَةُ لَكُونُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لَلْكُنْ لِلللْهُ لَكُونُ لِلللْهُ لَا لَهُ لِلللْهُ لَكُونُ لِلللْهُ لِلْمُ لَوْلِ للْهُ لَكُونُ لِللْهُ لَكُونُ لِلْكُنْ لَكُونُ لِلْهُ لَكُونُ لَكُونُ لَهُ لَلْهُ لَقُلْلِكُ لِللْهُ لِللَّهُ لِلْلَهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْلِهُ لَلْكُنْ لِللْهُ لَلْكُونُ لِلللْهُ لَلْهُ لَلْكُنْ لِللْهُ لَلْهُ لَلْلِكُمْ لِللللْهُ لِلْلَهُ لِلْلِهُ لَلْكُمْ لَلْلْكُونُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِلْلِهُ لِللْهُ للْلْفُلِكُ لِلللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِلْلِهُ لِللللْهُ لِلْلِهُ لَلْمُ لِللللْهُ لِلْمُؤْلِلِلْهُ لَلْلِلْمُ لَلْلِهُ لِلْلَهُ لِلْمُ لَلْمُؤْلِقُولُ لِلللْهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِللّهُ لَلْلِهُ لِللللْهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِللللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِللللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لَلْمُؤْلِقُولِ لَلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِلْمُ لَلْمُؤْلِلْمُ لَلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُلِلْمُ لَلْمُؤْلِلْمُ لَلْلِلْم

وَّادًا انْتَفَتْ هَده الأُمُورُ وَغَلَبَتْ الْعَبْدَ شَهُوتُهُ وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ تَحَّلَّفَ أَثَرُ الدُّعَاءِ أَوْكَانَ أَثَرُهُ ضَعِيفًا.

٥- البُكَاءُ:

كَانَ السَّلَفُ مِنْ شَدَّة خَوْفِهِمْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ البُكَاءُ ۗ فَـُ الصَّلَاةِ وَالتَّلَاوَة وَغَيْرهما.

قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، زَأَيْتُ ثَابِتًا يَبْكِي حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ.

وَقَالَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ؛ بَكَى ثَابِتٌ حَتَّى كَادَتُ عَيْنُهُ تَذْهَبَ، فَكُلُم فِي ذَلِكَ فَقَالَ؛ مَا خَيْرُهُمَا أَنْ ثَمْ تَبْكِيَا وَأَبَى أَنْ يُعَالَجَ (تَذكرة الحفاظ؛ ١٢٥/١).

وَّهَذَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدُرُ قَيلَ: إِنَّهُ تَهَجَّدُ لَيْلَةَ هَاشَتَدَّ بُكَاوُهُ هَسَأَلُهُ إِخْوَانُهُ هَقَالَ: تَلُوْتُ هَذَه الآية، (وَبَنَا لَهُمَ يَّى اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ) (الزمر: ٤٧).

2 11-11-1

كَانَت الْحَاسَبَةُ عُنُوانُ السَّلَف فِي أَعُمَالِهِمُ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ تَرْكَ الْحُاسَبَةَ بَائِهُ الْإِهْمَالَ وَالتَّفْرِيطِ الْتَّيْ يَنْدُمُ الْمُرْءُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقَيَامَةَ أَشَدُ النَّدَمَ (أَنْ تَقُولُ نَقْشُ بَحَدَّرِقَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقَيَامَةَ أَشَدُ النَّدَمَ (أَنْ تَقُولُ نَقْشُ بَحَدَّرِقَ عَلَى مَا قَرَطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتَ لَمِنَ لَكِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُنْ الْمُلْلِي الْمُلْكُولُ الْمُلْلَالِهُ اللْمُل

خامساً: إذْمَانُ النَّظُرِ فِي أَخُوالِ السَّلْفِ وَمُواعظهم؛

مَنْ طَالَعَ سِيرَ السَّلَفَ وَوَجَدَ تَرَاجِمَهُمْ مُوَشَحَةَ الصُّدُورِ بِالفَضَائِلَ وَالْنَاقِبَ آمَنَ أَنَّهَا - أَي سيرهم- جُندُ مِنْ جُنود اللَّه يُثبُّت بِهَا مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وِيَهْدي بِهَا مَنْ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرِ.

هَذَا مَا يَسَّرَ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا سَمَحَتُ بِهِ الْقَرِيجَةُ مَعَ عَدَم هَرَاغِ البَالِ وتَقَسِّم القَلْبِ وتَشَعَّبِ الْهَمُّ واللَّه تَعَالَى عَدَم هَرَاغِ البَالِ وتَقَسِّم القَلْبِ وتَشَعَّبِ الْهَمُّ واللَّه تَعَالَى الْسُنُولُ أَنْ يَرْفَعَ عَنَا مَا بَنَا وَأَنْ يُخْفَفْ عَنَا مَا أَنَاح بِبَابِنَا، وَأَنْ يَخْتَمُ لَنَا وَلَهُمْ بِخَيْرٍ، وَمِنَ اللَّه تَعَالَى أَسْتَمِدُ السَّدَادَ وَأَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ عَلَى سَبِيلِ الزَّشَادِ إِنَّهُ كَرِيمٌ جَوَاد.

والحمد لله رب العالمين.

20

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد ،

فلقد مَنْ الله عليَّ بكتابة مقالات عديدة سابقًا في هذا الباب بمجلة التوحيد الفراء، ثم قضى الله أن يتوقف هذا الباب، ثم أذن الله ثنا بمنه وكرمه بالعود، والعود أحمد، ثم شاء الله أن يكون ذلك أوله شهر رمضان جعله الله شهر يمن وخير وبركة.

وشهر رمضان موسم طاعات وقربات وعبادات متنوعة من صيام، وقيام، واعتكاف، وتالاوة قرآن، وصدقة، وإحسان، وذكر، ودعاء، واستغفار؛ والعاقل من استثمر هذا الموسم العظيم في رجاء نيل موعود ريه الكريم على لسان نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم إذ أرشد المسلمين إلى الاجتهاد فوسم من ضيع الشهر بالخسران فقال؛ «خاب وخسر قيل من يا رسول الله قال، من أدرك رمضان فلم يغفر له »... الحديث.

وكما أن هذا الحفز والإرشاد يكون بالطاعات فكذ لك يكون بالتحذير من المخالفات وأول هذه المخالفات أن يكون العمل على غير هدي نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولما كان الأمر كذلك ومن محبتنا لديننا وصيانته ولنبينا واتباعه ولإخواننا شفقة ولمجتمعنا ديانة فإننا ننصح لأنفسنا تحذيرا من الوقوع في مثل هذه المخالفات والتي منها:

١ - تقديم وقت الإمساك عن وقته الأصلي:

قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَقَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْتَشُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِّ ثُمَّ أَيْتُوا السِّيَامُ إِلَى النِّبِلِ ، (البقرة ، 1۸۷).

فالله جعل غاية لجواز الأكل والشرب، وهذه الغاية تنتهي بتبين طلوع الفجر الصادق؛ فمن خالف هذا فقد خالف ما أذن به الله .

وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى: «الإمساك»؛ وهو يُجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة، أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟

قَاْجَابِ قَضَيلتَه بقوله: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز، ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِثُمَّ أَنْمُواْ الصَّيَامَ لِلله للله لله الله الله وسلم: ﴿هلك المتنطعون، هلك عليه وسلم: ﴿هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك عليه وسلم: ﴿هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك عليه وسلم: ﴿هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك عليه وسلم: ﴿هلك المتنطعون الله الله المتنطعون الله المتنطعون الله المتنطعون الله المتنطعون الله المتنطعون الله المتنطعون الله الله الله المتنطعون الله المتنطعون الله المتنطعون المتنطعو



### ٥- المناداة لصلاة التراويح (القيام):

بقولهم: «الصلاة جامعة»، أو «صلاة التراويح قياماً من شهر رمضان يرحمكم الله»، ونحو ذلك مما لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم.

# آلترام المصلين أذكاراً وأوراداً ليس لها أصل بعد كل ركمتين؛

قال ابن الحاج المالكي رحمه الله يقطله خال الله يقط المدخل» (۲۹۴،۲۹۳/۲) وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك، والمشي على صوت واحد؛ فإن ذلك كله من البدع.

### ٧- الاستفاضة عن: ﴿ أَمِنْ ، بعبارات لم تثبت؛

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: «جواب المأموم على مواطن الذكر من قنوت الإمام بلفظ: «حقاً» أو «صدقت» أو «صدقاً وعدلاً» أو «أشهد» أو «حق»، ونحو ذلك، كلها لا أصل لها». «تصحيح الدعاء»(ص٢٤).

# ٨- تكلف السجع في الدعاء والإكثار منه ، والاعتداء في الدعاء :

قال ابن عبا س رضي الله عنهما: «وانظر السجع من المدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب « رواه البخاري ( ٣٣٣).

قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: «وليحذر من السجع في الدعاء، والتنميق في الفاظه؛ فإن ذلك ليس من الخشوع في شيء، وهو من محدثات الأمور، والمحل محل خضوع وانكسار، وذلك ينافيه». (المدخل: ٢٣١/٤).

# ٩- تلحين الصوت بالدعاء وترتيله على هيئة قراءة القرآن:

قال المناوي رحمه الله: «ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من: الخفض، والرفع، والتطريب، والترجيع كالتغني، نسب-ألبتة- إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني؛ فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان». «فيض القدير» (٢٩٦١).

نسأل الله القبول والتوفيق.

المتنطعون». (مجموع فتاوى ورسائل الإمام ابن عثيمين، ٢٩١/١٩).

### ٢- التلفظ بنية الإمساك (الصوم):

إذ إن النية محلها القلب، والتلفظ بها في جميع العبادات- والصوم من هذه العبادات- بدعة محدثة.

قال الألباني-رحمه الله-: «واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام، ولا في غيره من العبادات؛ كالطهارة، والصلاة، والصيام، وغيرها، وإنما النية بالقلب فقط، وأما التلفظ بها فبدعة،(ينظر: حجة النبي-صلى الله عليه وسلم-»(ص٤٩).

### ٣- تأخير أذان المغرب بدعوى نمكين الوقت:

والتي أدت بالتالي إلى بدعة أخرى، وهي: تأخير الفطور؛ والذي في تعجيله عنوان بقاء الخيرية في الأمة الإسلامية، وعلامة ظهور الملة المحمدية؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله فيما يتعلق بتأخير الفطور وتعجيل السحور: «... وقد جرَهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت-زعموا-، فأخروا الفطور، وعجَلوا السحور، وخالفوا السنة؛ فلذلك قلّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان». (فتح الباري: ٧١٣/٤).

التسحير : وهو إيقاظ الناس وتنبيههم على السحور، وهو من البدع المحدثة بأي طريقة كان سواء كان بقراءة

الأذكار، أو بالطبلة والشبابة والغناء، أو بالبوق والنفير، أو بالمنادة من على المآذن بمكرات الصوت، أو بالذق على أبواب البيوت.

قال ابن الحاج المالكي-رحمه الله-: «اعلم أن التسحير لا أصل له في الشرع الشريف؛ ولأجل ذلك اختلفت فيه عوائد أهل الأقاليم، فلو كان من الشرع ما اختلفت فيه عوائدهم». (المدخل: ٢٥٥/٧).

### ٤ - تمجيل السحور :

وهذا خلاف ما كان معهوداً زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ إذ أن السنة تأخير السحور. وانظر كلام الحافظ ابن حجر-رحمه الله- السابق ذكره .

έV



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ إمام الصائمين والقائمين والقائمين والعاكفين والصالحين...

ويعده

فقد أظلنا شهر مبارك، كتب الله علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فيه تفتح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، من صامه إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غُفر له له ما تقدم من ذنبه، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وقد بارك الله في هذا الشهر، وجعل فيه من الخصائص واللطائف، والعبر ما ليس في غيره من الشهور.

فمن لطائفه وعجائبه أنه أسرع قادم، وأسرع ذاهب، فإن شهور السنة- وهي جزء من عمر الإنسان- تمر مر السحاب، ولا نشعر بذلك إلا بقدوم رمضان لسرعة عودته بعد رحيله.

وهـوأسرع ذاهـب، لأنه مـا إن يبدأ حتى ينتهي، وتمر أيامه ولياليه مرور النسيم تشعر به ولا تراه. وأعجب من ذلك كثرة دمـوع التائبين التي تنهمر في ليل رمضان كأنها سيل جار، أين كانت هذه الدموع الغزيـرة عبر شهـور كثيرة قـد مضـت وانقضت؛ لقد حبستها المعامي، وسجنها القلب القاسي، ثم أطلقتها التوبـة فسالت وانحدرت من مآقيها لتنقذ العين من عذاب الله ؛ لأنها بكت من خشية الله ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ (عينان لا تمسهما

### اعداد/ صفوت الشوادية (رحمه الله)

النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله) (رواه الترمذي (١٦٣٩)).

وفي رمضان يقبل المسلمون في المشارق والمغارب على القرآن، في الليل والنهار، ويتنافسون على تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة، يدفعهم إلى ذلك رجاء رحمة الله، والخوف من عذاب الله.

وقالَ فَ الثانية: (اللهُ نَزَلَ آحْسَنَ لَلْدَيثِ كِنَبَا مُتَشَدِهًا مُتَشَدِهًا مُتَشَدِهًا مُتَشَدِهًا مُتَشَدِهًا مُتَشَدِهًا مُتَلَانِ نَقْشُعِرُ مِنْهُ مُحَمَّدًا مُتَلَانِ مَعْشَوْتَ رَبَّهُمْ مُحَ تَلِيثُ مُتَلِيثُ مُتَلِيثًا مُتَلَانًا مُن (الزمر: ٢٣).

وق الى عن الثّالثة : (زَإِذَا سَعِمُ اللّهُ الرّسُولِ رَبّي المّسُولِ رَبّي اللّهُ الرّسُولِ رَبّي اللّهُ عَمَا عَرَهُوا مِن الْحَقِي ) (المائدة : الله وقد أثمر هذا الايمان الراسخ : واليقين الكامل عند السلف الصالح مجموعة من الخصال التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم : والتي لا تجتمع أبدًا إلا في مؤمن صادق ، ويجمعها عبد الله تجتمع أبدًا إلا في مؤمن صادق ، ويجمعها عبد الله

بن مسعود رضي الله عنه في قوله: (ينبغي لحامل القسرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون).

إنها : قيام ليل، وصيام النهار، وحزن وندم على التفريط والإسراف على النفس، وبكاء من شدة الخوف، وصمت يحفظ من الزلل، ويدعو إلى التفكر والتدبر، وخشوع محاط بندل العبودية لله رب العالمين.

ويجتمع في رمضان من صنوف البر، وأوجه الخير أنواع كثيرة وافرة وكلها أبواب مفتوحة على الجنة، مفضية إلى رضوان الله، ومع كثرة الأبواب ووفرتها فإن المسلم قد يطرق بابًا واحدًا ويغفل عن بقيتها الفيحرم نفسه، ويضيع عمره هباءً 11

قد يصوم ولا يقوم، أو يقوم ولا يتصدق، أو يتصدق ولا يقرأ القرآن، أو يصوم بطنه ولا تصوم جوارحه، أو يصوم النهار ولا يصوم الليل؛ فيمتنع عن الحلال نهازًا (الأكل والشرب)، ويفطر على المعاصي ليلاً (الدخان والفيلم)، وإذا غلبك شيطانك في رمضان فإنك لن تغلبه غالبًا في غيره (إلا أن بشاء الله.

ومن أعظم القربات، وأجل الطاعات التي غفل عنها الغافلون: تقديم النصيحة للمسلمين، ودعوتهم إلى الخير، وتعليم جاهلهم، وتذكير غافلهم، فإن الدال على الخير كفاعله، وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يرون النصيحة والموعظة أعظم أجرًا، وأبقى نفعًا من الصدقة !! كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى القرضي: أما بعد: فقد بلغني كتابك تعظني، وتذكر ما هولي حظ، وعليك حق، وقد أصبت

بذلك أفضل الأجر، إن الموعظة كالصدقة، بلهي أعظم أجرًا، وأبقى نفعًا، وأحسن ذخرًا، وأوجب على المؤمن حقًا لكلمة يعظ بها الرجل أخاه ليزداد بها في هدّى رغبة خيرٌ من مال يتصدق به عليه، وإن كان به إليه حاجة، ولما يدرك أخوك بموعظتك من الهدى خير مما ينال بصدقتك من الدنيا ... ولأن ينجو رجل بموعظتك من هقرا!

وفي رمضان تقبل الأمة الإسلامية بكل شعوبها على الله إقبالاً لو استقامت عليه لنصرها الله على أعدائها، وأورثها سعادة الدنيا، ونعيم الآخرة 1

لكن الواقع يشهد أن كثيرًا من المسلمين يكون مع الطاعات في كرّوفرٌ ؛ فهو بين الإقبال والإدبار، فهل من عدودة صادقة واغتنام لفرصة سانحة قبل أن تتمنى ساعة واحدة من ساعات الدنيا فلا قبل أن تتمنى ساعة واحدة من ساعات الدنيا فلا تُعطاها : (حَقَّ إِذَا جَاءً أَحَدُهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجَعُونِ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَاللهِ اللهِ المقبول هنيء في الله عن وجل ورضوانه، ورحمته وغضرانه، وقبوله وإحسانه، وعضوه وامتنانه.

ويا أيها المطرود بإصراره، وطغيانه، وظلمه وغفلته، وخسرانه، وتماديه في عصيانه، لقد عظمت مصيبتك، وخسرت تجارتك، وطالت ندامتك، فأدرك نفسك قبل أن تكون من القائلين (لَلْبَتَيْ مَّنَّتُ لِيَّالِقَ) (الفجر : ٢٤)، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه

# عزاء واجب

يتقدم مجلس إدارة المركز العام الأنصار السنة المحمدية، وأسرة تحرير مجلة التوحيد بخالص العزاء إلى الوالد الحاج عطية حنفي في وفاة ابنه، رحمه الله رحمة واسعة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما تنعي أنصار السنة سكرتير فرع شوبك بسطة بالشرقية عزت فريد، رحم الله الفقيد رحمة واسعة.



(صوم رمضان محكَ للإرادات، وقمع للشهوات الجسمية، ورمز للتعبُد في صورته العليا، ورياضة شاقة على هجر اللذائذ والطيّبات، وتدريب منظم على حمل المكروه من جوع وعطش وسكوت، ودرس مفيد في سياسة المرء لنفسه، وتحكُمه في أهوائها، وضبطه بالجدّ لنوازع الهزل واللغو والعبث فيها، وتربية عملية لخلق الرحمة بالعاجز المعدم، فلولا الصوم لما ذاق الأغنياء الواجدون ألم الجوع ولما تصوروا ما يفعله الجوع بالجائعين وفي الإدراكات النفسية جوانب لا يغني فيها السماع عن الوجدان، ومنها هذا؛ فلو أن جائعًا ظلّ وبات على الطوى خمسًا، ووقف خمسًا أخرى يصوّر للأغنياء البطان ما فعل الجوع بأمعائه وأعصابه، وكان حاله أبلغ في التعبير من مقاله، لما بلغ في التأثير فيهم ما تبلغه جوعة واحدة في نفس غنيً مترف).

الإسلام دين تربية للملكات والفضائل والكمالات، وهو يعتبر المسلم تلميذًا ملازمًا فيها، دائمًا فيها، دائمًا فيها، دائمًا فيها، دائمًا فيها، دائمًا فيها، دائمًا فيها؛ يتلقّى فيها ما تقتضيه طبيعته من نقص وكمال، وما تقتضيه طبيعتها من خيروشبر، ومن شمّ فهو يأخذه الربّي في مزيج من الرفق والعنف، بامتحانات دورية متكررة، لا يخرج من امتحان منها إلا ليدخل في امتحان؛ وفي هذه الامتحانات من الفوائد للمسلم ما لا يوجد عُشره ولا مغشاره في الامتحانات يوجد عُشرة ولا مغشارة في الامتحانات المدرسية المعروفة.

وامتحانات الإسلام متجلية في هذه الشعائر المفروضة على السلم، وما فيها

اعداد/ مجمد البشير الإبراهيمي نشرعام (١٣٦٨هـ)

من تكاليف دقيقة، يراها الخلي الفارغ أنواعًا من التعبدات تتلقى بالتسليم، ويراها المستبصر المتدبر ضروبًا من التربية شُرعت للتزكية والتعليم، وما يريد الله ليضيق بها على المسلم، ولا ليجعل عليه في الدين حرجًا، ولكن يريد ليطهره بها، وينمّي ملكات الخير والرحمة فيه، وليقوّي إرادته وعزيمته في الإقدام على الخير، والإقلاع عن الشر، ويروضه على الفضائل الشاقة، كالصبر، والمتبات، والحرم من والحرم، والعزم، والنظام، وليحرره من

تعبُد الشهوات له وملكها لعنانه، وما زالت الشهوات الحيوانية موبقًا للآدمي، منذ أكل أبواه من الشجرة، حكمة من الله في تعليق سعادة الإنسان وشقائه بكسبه، ليحيا عن بيئة، ويهلك عن بيئة.

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

في كل فريضة من فرائض الإسالام امتحان لايمان المسلم، ولعقله، وارادته، ودء عنك الأركان الخمسة، فالامتحان فيها واضح المعنى بين الأشر؛ وجاوزُها إلى أمهات الفضائل التي هي واجبات تكميلية، لا يكمل إيمان المؤمن إلا يها، كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصدق في القول والعمل، والصبر في مواطنه، والشجاعة في ميدانها، والبذل في سبله، فكل واحدة، أوفي كل واحدة منها امتحان تكميلي للإيمان، تعلو فيه قَيَمٌ، وتهبط قيمٌ، وفي التوحيد امتحان لليقين، واليقين أساس السعادة، وفي الصلاة امتحان لللرادة، والإرادة أصل النجاح، وفي الحج امتحان للهمم بالسير في الأرض، وهو منبعُ العلم، وفي الصوم امتحان للصير، والصير رائد النصر، ونحن نريد من الامتحان هنا معناه العصرى الشائع.

غير أن الصوم أعسرها امتحانًا؛ لأنه مقاومة عنيفة لسلطان الشهوات الجسمية، ومقاوم الشهوات في نفسه أو في غيره قلما ينتصر؛ فإن انتصر فقلما يقف به الانتصار عند حد الاعتدال، بل كثيرًا ما يجاوزه إلى أنواع من الشذوذ والتنطع، تأباها الفطرة والعقل، وهذه الحروح المقاومة في الصوم هي التي راعتها الأديان والنحل، فجعلت الصوم إحدى عبادتها، تروض عليه النفوس المطمئنة، وتروض به النفوس الجامحة، ولكن الصوم في الإسلام يزيد عليها جميعًا في صوره ومدته، وفي تأثيره وشدته، فمدته شهر قمرى متتابع وشدته، فمدته شهر قمرى متتابع

الأيام، وصورته الكاملة فطم عن شهوات البطن والفرج واللسان والأذن، وكل ما نقص من أجزاء ذلك الفطام فهو نقص في حقيقة الصوم، كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة عن صاحب الشريعة، وكما تقتضيه الحكمة الحامعة من معنى الصوم، فلا يتوهمنَ السلم أنَ الصوم هو ما عليه العامة اليوم من إمساك تقليدي عن بعض الشهوات في النهار، يعقبه انهماك في جميع الشهوات بالليل، فإن الذي تشاهده من آثار هذا الصوم العرية إجاعة البطن، وإظماء الكيد، وفتور الأعضاء، وانقباض الأسارير، وبذاءة اللسان، وسرعة الانفعال، واتخاذ الصوم شفيعًا فيما لا يحب الله من الجهر بالسوء من القول، وعذرًا فيما تبدر به البوادر من اللجاج والخصام والأيمان الفاجرة!! كلا، إنّ الصوم لا يكمل، ولا تتمُ حقيقته، ولا تظهر حكمته ولا آثاره إلا بالفطام عن جميع الشهوات الموزعة على الجوارح، وللأذن شهوات في الاستماء، وللعين شهوات في امتداد النظر وتسريحه على الجوارح كلَّها، وإنَّ له لضراوة بتلك الشهوات لا يستطيع حسه عنها إلا الموفقون من أصحاب العزائم القوية.

لذلك كان نبيُّنا إمام الأنبياء، وسيد الحكماء، أجود ما يكون في رمضان.

ورمضان نفحة إلهية تهب على العالم الأرضي في كلّ عام قمري مرة، وصفحة سماوية تتجلّى على أهل هذه الأرض، فتجلو لهم من صفات الله عطفه وبرّه، ومن لطائف الإسلام حكمته وسرّه، فلينظر المسلمون أين حظهم من تلك النفحة، وأين مكانهم في تلك الصفحة. ورمضان "مستشفى" زماني يجد فيه كلُ مريض دواء دائه، يستشفي فيه مرضى البخل بالإحسان، ومرضى

01

البطنة والنعيم بالجوع، والعطش، ومرضى الجوع والخصاصة بالشبع والكفاية.

ورمضان جيار الشهور، في الدهور، مرهوب الصولة والدولة، لا يقبل التساهل ولا التجاهل، ومن غرائب شؤونه أن معظم صائميه من الأغفال، وأن معظم جنده من الأطفال، يستعجلون صومه وهم صغار، ويستقصرون أيامه وهي طوال، فإذا انتهك حرمته منتهك بثُوا حوله الأرصاد، وكانوا له بالرصاد، ورشقوه ونضحوه، و(بهدلوه) وفضحوه، لا ينجو منهم مختف ولا مختبئ في حان، ولا ماكريغش، ولا أو إلى عش، ولا متستر بحش، ولا من يغير الشكل، لأجل الأكل، ولا من يتنكر بحجاب الوجه، ولا بسفور الرأسي، ولا برطانة اللسان، كأنما لكل شيء في خياشيمهم رائحة، حتى الهيئات والكلمات، وهم قوم جريحهم جُبار الجرح، وقتيلهم هدرائدم.

ورمضان مع ذلك كله مجلى أوصاف للوصاف: حرم أهل المجون مما يرجون، وحبس لهم من مطايا اللهو ما يُزجون، وأحال الغمّهم- أيام الدجون، كالليالي الجون، فترحوا لتجلّيه، وفرحوا بتوليه، ونظموا ونثروا، وقالوا فيه فأكثروا، وأطل على الشعراء بالغارة الشعواء، فهاموا وجُنُوا، وقالوا فافتنُوا، قال إمامهم

الحكمي: إنّ أفضل يوم عنده أول شوال، وقال الغالون منهم والقالون ما هو أشبه بهم، ولو لم يكن لأخرهم (شوقي) إلا: (رمضان ولي).. لكفته ضلّة، ودخنًا في اليقين وعلّه، والرجل جديد، وله في العروبة باع مديد، وفي الإسلام رأي سديد، وفي الدفاع عنه لسان حديد، ونحن نعرفه، فلا نَفْرقه.

أما المعتدلون الراءون فمنهم القائل: شهر الصيام مبارك

ما ثم يكن في شهر آب خفت اثعذاب فصمته

فوقعت في عين العذاب ومنهم القائل:

يا أخا الحارث بن عمرو بن بكر أشهورًا نصوم أم أعواما؟!

طال هــذا الشهر المبارك

حتى قد خشينا بأن يكون لزاما أما الوصف العبقري، والوادي الذي طم على القري، فهو قول الحديث الموحى: «الصوم لي وأنا أجزي به» وحديث الصادق: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وحديث الصحيح «للصائم فرحتان «وقول الكتاب المكنون؛ «يَالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفِييامُ كَمَا لُنِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفِييامُ كَمَا لُلْبِينَ عَلَيْكُمُ الْفِييامُ كَمَا لُلْبِينَ عَلَيْكُمُ الْفِييامُ كَمَا (البقرة: ١٨٣).

## تهنئة واجبة

تتقدم أسرة التحرير بخالص التهاني للأخ الحبيب أحمد محمد عبد الصمد الديب، المعيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب- جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

عنهم أحمد صلاح رضوان

التوحيد



س: هل يجوز لصائم أن يستحم في البحر. وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم؟

الجواب:الاستحمام فيالبحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء في باطنه وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن في ذلك هونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي.ودخول جـزء من المـاء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن الفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر ومحشيه. (المفتى: حسنين محمد مخلوف).

استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان سى: استعمال فرشة الأسنان مع معجون الأسنان وهو صائم وهل يجوز استعمال السواك أم لا؟

> الحواب: إن المنصوص عليه شرعا أن إدخال الماء إلى الفم في المضمضة لا يفسد الصوم مادام لم يدخل شيء منه إلى جوف الصائم، وكذلك لا يفسده استعمال السبواك في نهار رمضان رطبا كان السواك بالماء أو جافا، ومثل السواك في ذلك استعمال فرشة الأسنان سواء

استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان مادام لم يبالغ في ذلك إلى درجة يتسرب معها شيء من المعجون إلى جوف الصائم. (المفتى: حسن مأمون).

### س: ما حكم من تناول مفطرا مع النسيان، هل يبطل صومه، وماذا يجب عليه؟

الجواب: روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله رفع عن أمتى الخطأ وما استكرهوا عليه « رجاله ثقات وليست فيه علة قادحة، « فيض القدير، وروى الحماعة إلا النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه « وروى الدارقطني بإسناد صحيح أنه قال «إذا أكل ألصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه «. (المفتى؛ عطية صقر).

س: في إذا دخلت ذبابة في حُلْق الصائم؟

الحواب: إذا دخلت الذبابة في حلق الصائم فإنه لا يُفطر؛ لأن دخولها بغير اختيار من الصائم وفي الحديث: «عُضيَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكُرهُوا عليه،. ومن المعلوم أن دخول مثل هذه الذبابة لا يكون إلا قسرًا. (المفتى: عبد الحليم محمود).

س، حكم من تقياي رمضان هل يصح صومه؟ الجواب: القيء إذا خرَج



قهرًا عن الإنسان فلا يُبطل صومه، أما إذا استقاء عامدًا بشمَّ شيء يَقيبُه أَو إدخال يده في فمه فإن صومَه فاسد وعليه القضاء فقط. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن ذرَعَه القيء- أي غلبه- فليس عليه قضاء، ومَن استقاء عمدًا فليَقض». فليس عليه قضاء، ومَن استقاء عمدًا فليَقض».

### س: ي جواز صيام يوم العيد:

الجواب: لا يجوز للمسلم صيام يوم العيد لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عيد النحر، روى البخاري ومسلم- رضي الله عنهما- وغيرهما عن عمر أنه قال في خطبة عيد: «إن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم عيد الفطر ففطركم من صياكم، وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نُسُككم، وإلى هذا يُشير قوله- تعالى- فيما يتعلق بعيد الفطر؛ (وَلتُكُملُوا العدَّة وَلتَكبُرُوا الله على ما هَدَاكُمُ) فإكمال العدة- أي عدة الصيام- ومتى كمُلت العدة فلابد من الفطر ليتحقق هذا الإكمال. (المفتي؛ عبد الحليم محمود).

### س: حكم التتابُع في القضاء؟

الجواب: أما حُكم القضاء من جهة التتابُع أو التضريق فللعلماء فيه رأيان، أحدهما. أنه يجب فيه التتابع، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى حديث لم يصح عند أهل الحديث. والجمهور على أن صوم القضاء لا يجب فيه التتابُع، وإنما يستحبُّون فيه وإن فرَق صحَّ، ويستدلون بعُموم قوله- تعالى- في جانب القضاء (فَعِدَّةٌ مِن أيَّام أَخُر). (المفتى: محمود شلتوت).

### سى: الترخيص للمريض <u>يا</u> فطر؟

(السوال): اعتراه مرض بسبب عملية جراحية في شهر رمضان، فأفطر اثني عَشَر يومًا ولم يقضها إلى الأن ويريد أن يكفر عن الصوم فكيف تكون الكفارة شرعًا؟ وطلب الجواب قبل حلول شهر رمضان التالي. الجواب: المريض إذا غَلبَ

على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أن صومه يُفْضي إلى هلاكه أو زيادة مرضه أو إبطاء شفائه أو نحو ذلك جاز له الفطر في رمضان شرعًا ووجب عليه قضاء ما أفطره من رمضان في أيام أُخر ولا كفارة عليه قال تعالى؛ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. (المفتى: حسنين مخلوف).

حكم علاج الضَّرْسِ فِي الصوم (السؤال): شخص اشتدت آلام ضَرْسِه وهو صائم فاضطر لوَضْع بعض مواد طبية مثل روح القَرَنْفُل، فهل يفطر بذلك؟

(الجواب): لا يُفْسد عندنا بوضع شيء من الزيت المعروف بروح القرنفل فوق الضرس وإن وجد الصائم طعمه في حلقه. وفي المحيط: «طعم الأدوية وريح العطر إذا وُجد في حلقه لا يفطر». الله أعلم. (المفتى: حسنين مخلوف).

س، فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. (اللجنة الدائمة للحوث العلمية والاقتاء).

س، صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل

ج: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

سى: إن هناك بعض أصحاب الشاحنات والذين يعملون بها طيلة العام وهم مسافرون فهل يجوز لهم الإفطار في رمضان، ومتى يتم قضاؤه وفي أي وقت، أم لا يجوز لهم الإفطار؟



ج: إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر شرع لهم أن يفطروا في سفرهم وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من شهر رمضان قبل دخول رمضان المقبل؛ لعموم قوله تعالى: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَام أُخَرَ»، واليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان جمعا بين دفع الحرج عنهم، وقضاء ما عليهم من الصيام. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء).

س: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟
ج: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة
من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على
أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت
مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛
لا روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن
عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله أجد في
قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب
أن يصوم فلا جناح عليه، (اللجنة الدائمة
للمحوث العلمية والافتاء).

س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغى أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه

> من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم. (اللجنة الدائمة للمحوث العلمية والإفتاء).

س، بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلة ؟

ج: لا حرج في تذوق الإنسان

للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

س: ما هي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضا، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟

ج: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوانج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا ينهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

سى: إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء

ج<sup>0</sup>، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه». وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

س: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن افطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتضاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟

ج: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن



إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: «ثُمَّ أَتَّمُوا الصِّيامُ إلى اللَّيْل». وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهارفي حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

س: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

ج: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضى لها بذلك دينا. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

س: زوجتى قد وضعت مولودا قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علما أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمركما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء).

س: لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا 9 leule

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكينا، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

سن: إنى مريض بالسكر

والصيام يؤثر على وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهوف الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.

ج: إن كنت عرفت بالتجرية أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمربك الرض لا قدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لا يرول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

س: مصاب بمرض الكبد والطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتى من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال الرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضى ما يفطره بعد استطاعته. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

س: الحامل والمرضع إذا خافتًا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضى، أو تفطر وتقضى ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضى؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط،

شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: «وَمَـنْ كَـانَ مُريضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعَدُةُ مِنْ أَيَّامُ أَخُرَ». وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه-أفطرت وعليها القضاء فقط. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).



# ئمين من أول ليلة



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص خاصة في شهر رمضان، وقد اغتر بهذه القصة الواهية كثير من الناس لاشتمالها على كثير من المجازفات، والى القارئ الكريم بيان حقيقة هذه القصة.

اعداد/

رُوى عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « " إذا كانَ أوَّل لَيْلُةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالِي رضُوَانَ خَازِنَ الْجِنْةَ يَقُولُ: يَا رضُوَانُ، فَيَقُولُ: لبِّيْك وَسَعْدُيْكِ، فيَقُول: زُيِّن الجِنْانَ للصَّائمينَ وَالْقَائِمِينَ مِنْ أُمَّةً مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لا تَغَلَقُهَا حَتَى يَنْقِضيَ شَهْرُهُمْ، فإذا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَوْحَى اللَّهِ إِلَى مَالِكَ خَازِنَ النَّارِ؛ يًا مَالِكَ، أَعْلَقَ أَبُوابَ النيرَانِ عَنِ الصَّائِمِينَ وَالْقَائُمِينَ مِنْ أَمَّةً مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لا تَفْتَحُ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُهُمْ، وَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ أَوْحَى اللَّهِ إِلَى جِبْرِيلَ: يَا جِبْرِيلَ، اهْبِطْ إِلَى الأَرْضِ، فَغُلُ عَلَى مَـرَدَة الشَّيَاطَينَ وَعُتَاة الْحِنِّ، كُيُّ لَا يُفْسِدُوا عَلَى عبَادي صَوْمَهُمْ "، ثُمَّ قَالٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِلَّهُ مَلَكَا رَأْسُهُ تَحَتُّ الْعَرْشِ، وَرِجُلاهُ فِي تَحْوِمُ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفُلَى، لَهُ جَنَّاحَان، أَحَدُهُمَا بِالْمُشْرِقَ، وَالْآخُرُ بِالْمُغْرِبِ، أَحَدُهُمَا مِنْ يَاقُوتِ أَخْمَرَ، وَالْآخَرُ مِنْ زَيَرْجَدُ أَخْضَرَ، يُنادي كل ليلة من شهر رَمَضانَ؛ هَلُ مِنْ تَانِب يُتَابُ عَلَيْهِ ؟ هَلُ مِنْ مُسْتَغْضَر فَيُغْضَرُ لُهُ؟ هَلَ مِنْ صَاحِبِ حَاجِةَ فَيُسْعَفَ لِحَاجِتَهِ؟ يَا طالب الخير أبشر، وبيا طالب الشر اقصر وأبصر ". ثم قال: " ألا وإن لله عَزْ وَحَل فِحَل لِللهُ عند

السُّحُورِ وَالْإِفْطَارِ سَبْعَةُ آلَافَ عَتِيقَ مِنَ النَّارِ، قَد اسْتُوْجَبُوا العَدَابَ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ "، قَالَ: ` فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ القَدْرِيَهِيطُ جِيْرِيلَ فِي كَنْكُنَةُ مِنَ الْلَائِكِة، لَهُ جَنَاحَان أَخْضَرَانَ مَنْظُومَان بِٱلدُّرّ وَالْيَاقُوتَ، لا يَنْشُرُهُمَا جِبْرِيلَ فِي كُلِّ سَنَّةَ إلا لَيْلُةُ وَاحْدُةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: تَنَزُّلُ الْلَائِكَةَ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنَ رَبِّهِمْ سورة القدر آية ٤ أمَّا الْمُلائِكَةَ فَمِنْ تَحْتَ سَدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَأَمَّا الرُّوحُ فَهُوَ جِبْرِيلَ، فَيَمْسَحُ بِجِنَاحَيْهِ يُسَلَّمُ عَلَى القَائم وَالنَّائم وَالمُصَلِّي مَنْ فِي البِّرِّ وَمَنْ فِي البِّحْر، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُؤْمِنُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُؤْمِنَ، حَتَّى إِذَا طَلْعَ الفَجْرُ صَعد جبْرِيلَ وَمَعَهُ الْمُلائكَة فَيَتَلَقَّاهَا أَهْلَ السَّمَاوَات، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيل، مَا فَعَلَ الرَّحْمَنُ بِالصَّائِمِينَ شَهْرَ رَمَضَانَ؟ فَيَقُولَ جِنْرِيلُ: خَيْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ جِبْرِيلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَلائكَة، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا مَلائكَتِي، ارُفعُوا رُءُوسَكُمْ، إِنِّي قَدُّ غَفَرْتُ لِلصَّائِمِينَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا مَنْ أَبِي أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهُ جِنْرِيلٍ، قَالَ: وَجِنْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لا يُسَلِّمُ فِي تَلْكَ اللَّيْلة عَلَى مُدُمن خَمْرٍ، وَلا عَشارٍ، وَلا سَاحِرٍ، وَلا صَاحِبِ كُويَةٍ، وَلا عُرْطَةٍ، وَلا عَاقَ وَالدَّيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَاذَا كَانُ يَوْمُ الْفَطْرِ نَزَلْتِ الْلائكَةَ فُوقَفْتُ عَلَى أَفُواه الطُّرُق، يَقُولُونَ: يَا أَمَّة مُحَمَّد، اعْدُوا إِلَى رَبِّ كُرِيمٍ، فَإِذَا صَارُوا عَلَى الْصَلِّي نَادًى

الْحِبَّالُ، فَقَالَ: يَا مَلائكَتِي، مَا حِزَاءُ الأَحِيرِ إِذَا فَرَغَ مِنْ عَمَلهِ؟، قَالُوا: رَبِّنَا، جَزَاءُهُ أَنْ يُوفِّي أُجُرهُ، قَالَ: فَإِنَّ هُوْلًاءِ عِبَادِي وَبَنُو عِبَادِي، أَمَرْتُهُمْ بِالصِّيَامِ فَصَامُوا، فَأَطَاجُونِي، وَقَضَوْا فريضَتِي، قَالَ: فَنَادَى مُنَادٍ: يَا أُمُهَ مُحَمَّدٍ، ارْجِعُوا رَاشِدِينَ، قَدْ غُفْرَ لَكُمْ». اهـ.

### ثانيا: التخريج:

ا- هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي في «الضعفاء الكبير» موسى بن حماد العقيلي في «الضعفاء الكبير» المغربي بمصر قال: حدثنا يحيى بن سليمان القرشي مولى لهم، قال: حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول يوم من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى...

٢- وأخرجه الإمام ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (٥٣٢/٢) (ح٨٧٩) من طريق الحافظ العقيلي فقال ابن الجوزي: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن المظفر، قال: أخبرنا العيقي قال: حدثنا يوسف بن أحمد قال: حدثنا العقيلي حدثنا جبرون به.

### الله الثاه التحقيق، المالية ويساله

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلته عباد بن عبد الصمد.

 ١- قال الإمام البخاري وهو أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله في كتابه «التاريخ الكبير» (٤١/٢/٣) (١٦٣٠): «عباد بن عبد الصمد منكر الحديث».

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له معناه، حيث قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص٤٠٥): «وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه ونحو هذا». اهـ.

قلت: وقول الإمام البخاري في عباد بن عبد الصمد: «منكر الحديث». يبين معناه الحافظ النهيف في المنوان (٣/٦/١) حيث قال: «نقل ابن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر

الحديث فلا تحل الرواية عنه».

٢- قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم المتوفى سنة (٣٢٧هـ) في كتابه «الجرح والتعديل» (٨٢/١/٣): «عباد بن عبد الصمد أبو معمر البصري سكن إفريقية: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث جدًا منكر الحديث لا أعرف له حديثًا صحيحًا». اهـ.

٣- قال الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة (٤٥٥هـ) في كتابه «المجروحين» (١٧٠/٢)؛ «عباد بن عبد الصمد، كنيته أبو معمر يروي عن أنس عداده في أهل البصرة، روى عنه أهلها منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالأوابد له نسخة أكثرها موضوعة». اه.

٤- قال الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة (٣٦٥ه) في كتابه «الكامل» (٣٤٧/٤) (٤٠٢) في بدء ترجمته: «عباد بن عبد الصمد أبو معمر يحدث عن أنس بالمناكير». ثم ختمها فقال: «عباد بن عبد الصمد له عن أنس غير حديث منكر وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف منكر الحديث، ومع ذلك غالى في التشيع». اهـ.

ثم أخرج له ما يدل على مناكيره وغلوه في التشيع ما حدث به عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلى علي الملائكة وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين ولم يصعد أو يرتضع شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا مني ومن علي بن أبي طالب». اهـ.

٥- وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» (١٢٨/٣٦٩/٢): «عباد بن عبد الصمد أبو معمر عن أنس بن مالك: بصري وام». قال البخاري: منكر، ووهاه ابن حبان وقال: حدثنا ابن قتيبة، حدثنا غالب بن وزير الغزي، حدثنا مؤمل بن عبد الصمد، عن الصمد الثقفي، حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أنس بنسخة أكثرها موضوعة.

- ثم بين الحافظ الذهبي أن هذه القصة موضوعة حيث نقل عن العقيلي أنه قال: حدثنا جبرون بن عيسى بمصر، حدثنا يحيى بن سليمان مولى قريش حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس، سمعت رحول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الله رضوان خازن الجنة فيقول: زيِّن الجنان للصائمين.. فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص». اه.

٧- قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١١٢١/١٣٨/٣): «عياد بن عيد الصمد أبو معمرعن أنس أحاديثه مناكير لا يعرف أكثرها إلا به .. ثم أخرج هذه القصة دليلا على هذه الأحاديث المنكرة، ثم ختم ترجمته فقال: «وله عن أنس فيها مناكير كثيرة». اهـ.

### رايعا: الاستنتاج

نستنتج من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن القصة واهية، وعلتها عباد بن عبد الصمد أبو معمر منكر الحديث جدًا، لا تحل الرواية عنه، لا يجوز الاحتجاج به، ولا يعرف له حديث صحيح، وهو غال في التشيع، واه، ضعيف الحديث جدًا، والخبر الطويل الذي جاءت فيه هذه القصة يشبه وضع القصاص كما بينه أنفا الإمام الحافظ الذهبي، وهذا ما دل عليه قول الإمام البخاري في عباد: منكر الحديث.

قال محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» (ص٨٩): «وكذلك قول البخاري في الرجل: «منكر الحديث، فإنه يريد به الكذابين، ففي «الميزان» للذهبي (٥/١): «نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه». اهـ. خامسا: طريق آخر للقصة:

وحتى لا يتوهم البعض أن للقصة طريقا آخر قد يجعل القصة ثابتة خاصة، وأن هذا الطريق من حديث أنس يتناول أيضًا: « قصة الملائكة مع الصائمين من أول ليلة حتى يوم

ففيها نداء الله لرضوان خازن الجنة في أول ليلة، وفيها نداء الله لمالك خازن النار وفيها نداء الله لجبريل ليفل مردة الشياطين، وفيها الملك الذي رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة، ووصف جناحيه، ونداؤه كل ليلة من شهر رمضان، وفي القصة أيضا هيوط

جبريل ومعه الملائكة ليلة القدر، وفيها نداء الله على الملائكة يوم الفطر.

هذه هي العناصر التي يتفق فيها طريقا القصة من حديث أنس وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق لهذا الطريق حتى يتبين له أن هذا الطريق لا يزيد القصة إلا وهنا على وهن.

### سادسا: من هذا الطريق:

رُويَ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « " إذا كانَ أُوِّلُ لَيُلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَى الجليل رضوانَ خَازِنَ الجنَّة، فيَقُول: لُبِّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: نَجِدُ جَنَّتِي، وَزَيْنَهَا للصَّائمينَ منْ أمَّة مُحَمِّد، لا تَغْلَقْهَا عَنْهُمْ حَتَّى يَنْقَضَيَ شَهْرُهُمْ، ثُمَّ يُنَادي مَالِكًا خَازَنَ جَهَنْمُ يَا مَالِكُ، فَيُقُولُ: لَبِّيْكَ رَبِّي، وَسَعْدَيْكُ، فِيَقُولُ: أَغْلَقُ أَبُوابَ الجحيم عَن الصَّائمينُ منْ أمَّة مُحَمِّد، لا تَفْتَحُهَا عَلَيْهِمْ حَتَى يَنقضيَ شَهْرُهُمْ، ثُمَّ يُنَادي جِبْرِيلَ، فَيَقُولَ: لُبِّيْكُ رَبِّي وَسَعُدَيْكَ، فَيَقُولَ: انْزَلُ إِلَى الأَرْضِ فَعْلَ مُرَدَةً الشياطين عَنْ أُمَّة مُحَمَّد لا يُفسدُوا عَلَيْهُمْ صيامَهُمْ، وَلله في كُل يَوْم منْ رَمَضَانَ عند طُلُوع الشَّمْسِ، وَعنْدُ وَقت الإفطار عُتقاءُ يَعْتَقَهُمْ منَ التَّارِ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ، وَلَهُ يَكِ كُلُّ سَمَاء مَلَكُ يُنَادي في غرفة تحت عرش رب العالمين رابض في تحوم الأرْض السَّابِعَة السُّفْلَى لَهُ جَنَاحٌ بِالمُشْرِقِ مُكَلِّلُ بِالْمُرْجِانِ، وَالْدُنِّ، وَالْجُوَاهِرِ، وَجَنَاحٌ لَهُ بِالْغُرِبِ مُكُلِّلُ بِالْرُجَانِ، وَالْدُرِّ، وَالْحِوْهُرِ يُنَّادِي: هُلُ مِنْ تَائبِ يُتَابُ عَلَيْهِ؟ هَلَ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلَ مِنْ مُظَلُومِ فَيُنْصَرُ ؟ هَلَ مِنْ مُسْتَغُفِر فَيُغْفَرُ لَهُ؟ هُلْ مِنْ سَائِل يُعْطَى سُوْلُهُ؟ قَالَ: وَٱلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُنادي الشَّهْرَ كُلَّهُ: عَبِيدي وَإِمَانِي، أَبْشرُوا أُوشِكَ أَنْ أَرْفع عَنْكُمْ هَذَه الْمُتُونَات إلَى رَحْمَتي وَكَرَامَتي، فإذا كانَ ليُلةَ القَدْرِ يَنْزِلِ جَبَرَايلَ فِي كَوْكَبَهُ مِنَ الْمُلاَئِكَةُ يُصَلُونَ عَلَى كُلّ عَبْد قَائمَ وَقاعد يَذْكُرُ اللّه عَزْ وَجَلَّ، فإذا كانَ يَوْمُ فَطَرَهُمْ بَاهِي بِهِمُ الْمُلائكَةِ، يَا مَلائكتي، مَا جَـزَاءُ أَجِيرِ وَفِي عَمَلَهُ؟ قَالُوا: رَبِّنا جَـزَاؤُهُ أَنْ نُوَفِيُّهُ أُجْرُهُ، قَالَ: عَبِيدي، وَإِمَائِي قَضُوْا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَي يَعُجُونَ بِالْدُعَاءِ وَجَلَالِي وَكَبْرِيَائِي، وَعُلُوِي وَارْتَفَاع مَكَانِي، لأَجْبِينَهُمُ الْيَوْمُ، ارْجِعُوا فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَبِدُنْتُ سَيِّنَاتِكُمْ حَسَنَاتَ، قَالَ: فَيَرْجِعُونَ

سابعًا: التخريج: سابعًا: التخريج:

هذا الخبر الذي جاءت به القصة من هذا الطريق أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٨٧/٢) قال: أنبأنا محمد بن أبي طاهر، أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي، أنبأنا علي بن عمر، عن أبي حاتم البستي، حدثنا محمد بن يزيد الزرقي، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا أصرم، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا أصرم، حدثنا قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان...» القصة.

ثامنا: التحقيق:

 الراوي الرابع في السند من جهة المصنف هو أبو حاتم البستي، وهو ابن حبان الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، ولد بمدينة بست، وتوفي سنة ٣٥٤هـ.

وبين ابن الجوزي وبين ابن حبان في هذا السند ثلاثة رواة، حيث إن ابن الجوزي رواه من طريقه لنذلك نجد أن ابن حبان أخرج هذا الخبر النذي جاءت به القصة بهذا الطريق في كتابه «المجروحين» (١٨١/١) في ترجمة أصرم، وهو علة هذا الطريق.

قال ابن حبان: «أصرم بن حَوْشَب الهمذاني الخرساني كان يضع الحديث على الثقات، سمعت يعقوب بن إسحاق يقول: سمعت الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فأصرم بن حوشب تعرفه؟ قال: كذاب خبيث». اهـ.

قلت: وبالرجوع إلى «سيؤالات عثمان بن سعيد الدارمي» للإمام يحيى بن معين السؤال (١٦٨) قال: سألت يحيى بن معين قلت: فأصرم بن حوشب تعرفه؟ فقال: «كذاب خبيث». اهـ.

Y- وأورده الذهبي في «الميزان» (۱۰۱۷/۲۷۲/۱) وقال: أصرم بن حوشب أبو هشام، قاضي همذان هالك، ثم نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وأقرها حيث نقل عن يحيى قوله: أصرم كذاب خبيث، وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حبان؛ كان يضع الحديث على الثقات، وقال ابن المديني: كتبت عنه بهمذان، وضربت على حديثه.

ثم ذكر له هذا الطريق الذي جاءت به هذه القصة وجعلها من مناكيره، فقال: «وقال محمد بن يحيى

الأزدي: حدثنا أصرم بن حوشب، حدثنا محمد بن يونس الحارثي عن قتادة عن أنس- مرفوعًا: «إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة فيقول: نجد جنتي وزينها للصائمين.. الحديث بطوله. ساقه ابن حبان». اهـ.

٣- قلت: ساقه ابن حبان وقال عقبه: «المتن باطل». كذا في «المجروحين» (١٨٣/١).

4- وقي هذا الطريق علة أخرى:
 قتادة عن أنس مرفوعًا:

قال الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» المرتبة الثالثة (٢٦)؛ «قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره».

ولقد بين الحافظ ابن حجرية «المقدّمة» حال هذه المرتبة فقال: «الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع». اه.

قلت: وفي هذا الطريق لم يصرح قتادة بالسماع ولكنه عنعن فلا يقبل حديثه، كما بين ذلك الحافظ ابن حجرفي «شرح النخبة» (ص٤٣) قال: «وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدل ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث». اه.

قلت: وبهذا يتبين أن هذا الطريق باطل المتن تالف السند بالسقط الخفي في الإسناد وهو التدليس، وبالطعن في السراوي أصبرم بن حوشب الكذاب الخبيث فهذا الطريق لا يزيد الطريق الأول إلا وهنا على وهن كما بين ذلك الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، (ص٣٣) فقال: «قال الشيخ أبو عمرو؛ لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية الكذابين والمتروكين». اهـ.

قلت: ويغني عن هذا البدائل الصحيحة في أعلى درجات الصحة والتي وفقنا الله وحده لنشرها بمجلة التوحيد الغراء عن شهر رمضان وفضائل الصيام تحت سلسلة «درر البحار من صحيح الأحاديث القصار، من حديث رقم (٢٣٧) حتى حديث رقم (٢٣٧) المثال لا الحصر.

وهـذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

7.



قال الله تعالى: ( يَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفَيْلَ الله تعالى: ( البقرة: ١٨٣)، وقال الله تعالى: 
 رَيَّا يُّهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى: 
 رَيَّا يُّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ الله تعالى: 
 رَيَّا يُّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ الله الله تعالى: 
 رَيَّا يُّهُ اللّهِ عَنَّمُ اللهِ اللهِ اللّهُ فَعَمَل لَكُمُ اللّهُ فُو اللّهُ ذُو 
 الْنَصْلِ النَّظِيرِ ) (الأنفال: ٢٩)، ومعنى فرقانا، 
 النَّصْلِ النَّظِيرِ ) (الأنفال: ٢٩)، ومعنى فرقانا، 
 تبعث في القلب نورًا وضياء وتقوية البصيرة. 
 هي حصن للخائف تؤمنه من كل ما يخاف 
 منه ويحذره من سوء ومكروه في الدنيا 
 منه ويحذره من سوء ومكروه في الدنيا 
 والأخرة. قال الله تعالى: ( وَيُنْجَى اللهُ الَّذِينَ 
 النَّمَوْءُ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ ) 
 (الزمر: ١١).

كلنا يسعى للسعادة والخروج من نكبات الدنيا، والسر للحصول على هذا، مخبوء تحت هذه الكلمة : (إِذْ جَعَلَ اللَّهِيَ كَفَرُواْ فَي قُلُوبِهِمُ الْمَيَّيَةَ جَيَّةَ الْمُعَاتِةِ فَانْزَلَ اللّهُ سَكِينَهُ فَي قُلُوبِهِمُ الْمُعَيِّةَ جَيَّةَ الْمُعَاتِةِ فَانْزَلَ اللّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ وَينِينَ وَالْزَمَهُمَ كَانِهُ يَكُلُ فَي عَلِيمًا) وَكَانُواْ اللّهُ يِكُلُ فَي عِلِيمًا) وَالْمُلْهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلُ فَي عَلِيمًا)

سر فرج الكروب وذهاب الغم والهم وعلو شأن المسلمين واسترداد عزتهم ومجدهم، مدفون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الصيوم وقيايية من البردائيل والبزليل والشطحات، والهنات، والمخالفات، ووقاية من الآثام والمحرمات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصوم خُنَّة (وقاية) فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم). متفق عليه. الصيام يبلغك التقوى، بكل ما فيها من عزورفعة؛ لأن التقوى هي أعلى مكانة من الصيام نفسه وهي من الإيمان.

تحت كلمة التقوى.

وأحسن من عرَّف التقوى هو طلق بن حبيب كما قال بذلك الإمام ابن القيم؛ فقد سئل طلق بن حبيب عن التقوى فقال: (أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله؛ تخاف عقاب الله).

على علم ومعرفة ونور وبصيرة، موافقًا لشرع الله بإخلاص واتباع.

من فوائد الصوم العظيمة أنه ينقي النفس من أدران الشرك والكفران والنفاق، ويزكيها ويرفعها للعلياء، لتعانق الملائكة وتتشبه بها، وتنتفي فيها الخصال الحيوانية؛ لأن الحيوان له شهوة وليس له عقل، والملائكة عقل بدون شهوة، والإنسان عنده شهوة وعقل فإن انغمسا بدون تعقل وتقوى في الشهوات، كان أقرب للحيوان، وإن حكم عقله وابتعد عن الشهوات المحرمة واتقى الله، كان أقرب إلى الملائكة.

وللصيام فوائد اجتماعية جمة:

يجمع المسلمين ويوحدهم. قال الله

STI

4

تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أَنَّهُ وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ) (الأنبياء ٩٢).

ثم هو: يشعر الغنى بحاجة الفقير، ينمى خصال التآخى والتآزر والتكاتف والتعاون والتعاضد، والعطاء والجود، ويحيى خصال المساعدة والمساندة؛ حيث يكثر الإنفاق مما يولد المحبة والتواد والتعاطف والرحمة.

هو: لا رياء فيه، حيث أخبر الرسول عن ريه؛ عن أبي هريرة-رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي يه" (رواه مسلم).

ومن فضائله أنه أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة وضياء ونورًا وشفاء ومغفرة. قال الله تعالى: (شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُوْءَانُ هُدُى لِنَكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ) (البقرة: ١٨٥)

هذا الشهر الفضيل شهر الصيام والقرآن جرت فيه معظم الأحداث المهمة والفصلية والوقائع العظيمة.

يكفى أنه نزل فيه القرآن العظيم؛ المعجزة الخالدة، والضياء المنير، والصراط الستقيم، هدى وشفاء، ورحمة ومغفرة للمؤمنين. قال اللَّه تعالى: ( هَلَا نَصْلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ رُونُونَ) (الحاثية: ٢٠).

( إِنَّ هَنَدًا ٱلْفُرْعَانَ يَهِدِى لِلَّتِي هِي أَقُومٌ ) (الإسراء: ٩) ( وَنُتَرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِعَاءً") (الإسسراء: ٨٢)، (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَاتًا )(فصلت: \$\$)، (تَأَمُّ) النَّاسُ قَدْ جَاءَتَكُم مَنْوعِظَةٌ مِن زَيْكُمْ وَشَفَالَةً لَّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدِّي وَرَحُمَّةً لِلْمُؤْمِدِينَ ﴿ ﴿ فَلَ بَفَضَّلَ اللهِ وَبَرْحَتِهِ، فَبَدَلِكَ فَلَيْضُرِحُوا هُوَ خَبَرٌ بِمَا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٥٧- ٥٨).

### حدثت فيه أحداث غيرت مجرى التأريخ

أولها: غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة بين المسلمين وكفار قريش، انتصر السلمون مع قلة عددهم وعدتهم، وكثرة عدد وعدة عدوهم؛ حيث كانت فاتحة خير للنصر المين، عز الله بهذا النصر الإسلام والسلمين، وذاع صيت الإسلام والمسلمين، وعلا شأنهم

وقويت شوكتهم، يهابوا، ويحترموا. وحتى الفتح المبين والنصر العظيم وهو فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة كان في شهر رمضان. قال الله تعالى: (إذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ (أَ) وَرَأَيْتَ ٱلنَّـَاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ① فَسَيْعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ قُوَاتًا) (النصر١-٣).

وهكذا أشار الله لهذا الفتح بأنه فتح الفتوح، بشّر به سبحانه وتعالى لرسوله، وأمره عند حصوله، أن يشكر الله ويسبحه ويستغفره ويحمده، وقد فعل صلى الله عليه وسلم.

وهكذا كان النصر للمسلمين في كل عهد وفي كل العصور إلا أن تنكب المسلمون الطريق، مخالفين أمر ربهم، غير شاكرين الأنعمه، غير مستغفرين، غير موحدين لله حق توحيد.

عند هذه النقطة توقف النصر، توقف النصر، عندما تفرق السلمين، توقف عندما تفرقت كلمتهم واختلفت قلويهم، وتمزقت وحدتهم وتشتت أمرهم، ولا يعود لهم النصر، إلا إذا عادوا هم على جادة الصواب؛ (أَ أَلَهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمُ ) (الرعد: ١١).

وهكذا وكما رأينا، أن لشهر الصيام والقرآن فضائل عظيمة وفوائد كثيرة، وحدثت أحداث مهمة ووقائع عظيمة، فما من معركة فاصلة إلا وحدثت فيه، وكان النصر دائمًا حليف المسلمين: من الانتصار على الفرس إلى الانتصار على الروم فمعركة حطين وطرد الصليبيين من القدس ومعركة عين جالوت وطرد التتارالي أبد الأبدين.

وهو شهر مبارك يفرق فيه كل أمر عظيم. ليت المسلمين يستشعرون عظمته ومكانته وما فيه من نفحات وبركات، ليتهم يتقربون إلى الله الواحد القهار بترك المحرمات وفعل الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (رواه البخاري). وقول الزور هو: كل عمل لا يحده الله ولا يرضاه وتدخل فيه ضمنيًا شهادة الزور.

وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمن.

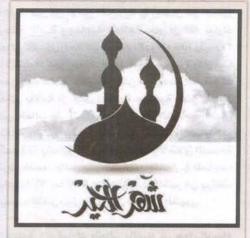

# واسرا

الحمد لله رب العالمين، والصالاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن التأمل في شهر رمضان، يجد فيه فضائل عديدة لا تخفى على عموم السلمين، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن السلم متى صام الشهر إيمانًا واحتسابًا، وقام لياليه، ووفقه الله تقيام ليلة القدر، فإنه يخرج من الشهر وقد غضر الله له ذنبه. فقال صلى الله عليه وسلم، ومن ضَامَ رَمَضَانَ، إيمَانًا وَاحْتَسَانِا، غَضَرَ لَهُ مَا تَقَدُمُ مِنْ ذَنْيَهُ، (آخَرِجِهُ البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠)). وقال صلى الله عليه وسلم: ، مَنْ قَامْ رَمْضَانْ ، إيمَانًا وَاحْتَسَانِا، غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدُم مِنْ دَنْبِهِ، (أَخْرِجِهُ البخاري (٣٧) واللفظ له. ومسلم (٧٥٩)).

عبد العرير مصطفى الشامي

اعداد/

وِقَالَ: ‹مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القُدْرِ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ من ذنيه" (صحيح البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٥٩)).

وفي المقابل فإن الخبية كل الخبية، والخسران كل الخسران ألا بغتنم العبد هذا الموسم العظيم، ويحرم من مغفرة الله، فيبعده الله ويخزيه، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغفر له" (الترمذي ٣٥٤٥ وصححه الألباني).

> ولهذا الشهر أسرار تشريعية عديدة تنعكس آثارها على السلم، منها:

> > ١- تحقيق التة

من أسمى أهداف وأسرار تشريع الصيام؛ تدريب النفس على تحقيق التقوى والخوف من الله سبحانه وتجنب مساخطه، والالتزام بطاعته، قال تعالى : «يَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ ٱمُّوا كُبِّ عَلَيْكُمُ المِينَامُ كُمَا كُبُ عَلَى الَّذِينَ مِن مُنْلِكُمْ لَمُلَّكُمْ نَتَقُونَ ، (البقرة:

قَالَ الإمام الرازي: «بَيِّنَ سُبْحَانَهُ بِهَدَا الكَّلامُ أَنَّ الصَّوْمَ يُورِثُ التَّقُوى لَمَا فيه منَ انْكسَارِ الشَّهُوةَ وَانْقَمَاعَ الْهَوَى؛ فإنْهُ يَرْدُعُ عَنِ الأَشْرِ وَالنَّطْرِ وَالفَّوَاحِشِ، ويهون لذاتَ الدنيا ورئاستها؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الصُّومَ يَكسرُ شَهُوةَ البَطن وَالضَّحِ، فَمَنْ أكثر الصُّومَ هَانُ عَلَيْهِ أَمْرُ هَذَيْنَ وَخَفْتُ عَلَيْهِ مُؤْنَتَهُماً، فَكَانَ ذَلْكَ رَادِعَا لُّهُ عَنِ ارْتَكَابِ الْمُحَارِمُ وَالْفَوَاحِشِ، وَمُهَوِّنًا عَلَيْهِ أَمْرَ الرُّياسَةَ فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ جَامِعُ لأَسْبَابِ التَّقُوي فيكُونَ مَعْنَى الآية فرَضْتَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ لتكونوا بِهُ مِنَ المُتَّقِينَ الَّذِينَ أَثَنَيْتَ عَلَيْهِمْ فِي كتابي، (مفاتيح الغيب (٢٤٠/٥)).

عبر عام طويل يحمل العبد على ظهره من الذنوب والمعاصي ويقع في مخالفات كثيرة، والذنوب تميت القلوب، وغبارها يزكم الأنوف، وإذا اعتاد العبد على الذنب استسهله وخاض فِي غماره، فيظلم قلبه، عَنْ أبي هُرَيْرَة، عَنْ رَسُول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبِّدُ إِذَا أَخُطَأَ خُطِيئَةٌ نُكَّتُتُ فِي قَلْبِهِ نَكْتُهُ سَوْدًاءُ، فإذا هُوَ نَزْعَ وَاسْتَغَفَّرَ وَتَابَ سُقِل قَلْبُهُ، وَإِنَّ عَادَ زِيدَ فيهَا حَتَى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهِ ، ﴿ اللُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِمِ مَا كَافُوا يَكُورُونَ ، (المطففين: ١٤). (سنن الترمذي (٣٣٣٤) وحسنه الألباني).

قَالَ الْمِارِكَضُورِي: «وقوله؛ (نُكْتُهُ سَوْدَاءُ) أَيْ جُعلَتْ فِي قُلْبِه نكتة سَوْدَاءُ أَيُ أَثَرُ قَلِيلَ كَالنَّقُطَة شَبَّهُ الوسخ فِي الْمِرَاة والسيفَ ونحوهما، وَيَحْتَلفَ عَلى حَسَبِ المُصيَة وَقَدْرهَا، وَالحمْلِ عَلى الحقيقة أولى منْ جَعْله منْ بَابَ التَّمْثيل وَالتَّشْبِيه؛ حَيْث قيل شُبُّهُ القُلْبُ بِثُوْبِ فِي غَايَةَ النَّقَاءِ وَالْبَيَاضِ وَالْعُصِيَةَ بِشَيْء فِي غَايَةَ السُّوادُ أَصَابَ ذلك الأَبْيَضِ فَبِالْصَرُورَةِ أَنَّهُ يُذَهِبُ ذُلكُ الحِمَالُ منْهُ، وَكَذَلكُ الْإِنْسَانُ إِذَا أَصَابَ الْعُصِيَةَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَل ذلكَ السُّوَادُ فِي ذلكَ البِّيَاضِ، (تحفة الأحوذي

إن رمضان نفحة نادرة ثمينة فيها الرحمة والمغفرة، ودواعيها متيسرة، والأعوان عليها كثيرون، وعوامل الفساد محدودة،

ومردة الشياطين مصفّدون، ولله عتقاء في كل ليلة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، فمن لم تنله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟ وإذا لم يُغفر له في رمضان فمتى يُغفر له؟ ومتى يُقبل من رُد في ليلة القدر؟ ومتى يصلح من لا يصلح في رمضان حتى يصلح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان، من فرط في الزرع في وقت البدار لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والخسارة. (لطائف المعارف، لابن رجب ص٢١١ بتصرف يسير).

### "- الحث على العفو والصفح:

من أسرار الصيام: البعد عن أذى الناس، حتى يسلم الناس من لسان المسلم ويده، فلا ينبغي للعبد أن يصوم رمضان وهو واقع في الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب وهي معاص يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره؛ إذ إنها تجرح الصوم وتُضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (أخرجه البخاري (٥٧١٠))، ولقوله صلى الله عليه وسلم؛ «الصيام جُنَة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل؛ إني صائم» (أخرجه البخاري (١٨٠٥))، ومسلم (١١٥١)).

فالصوم ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من الفجر حتى غروب الشمس، كلا، فهناك حكم وأسرار هذا بعضها، لكننا نرى كثيرًا من الناس تصوم بطنه ولا تصوم جوارحه، فيصوم عن الحلال الباح، ويتناول ما حرم الله من المنكرات كقول الزور وفعل الزور، فلا يتورع بلسانه عما حرم الله، ولا يغض بصره كذلك عن المحرمات، ويقع بيده ورجله في المحرمات، بل ربما يفطر عند إفطاره على كسب محرم ولا حول ولا قوة الا بالله.

وإن مما يستجلب العبد عفو الله عنه بعفوه عن الناس، ولين الجانب معهم، وخفض الجناح لهم، فعن عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ: (يا رَسُولَ اللهُ أَرَّأَيْت إِنْ وَافَقَتْ لَيْلَةَ القَدْر مَا أَدْعُو؟ قَالَ: تَقُولِينَ: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحبُّ العَفُو فَاعَفُ عَنِّي) (أخرجه الترمذي(٣٥١٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع(٤٤٢٣)).

قال ابن رجب: «والعفو من أسماء الله تعالى وهو الذي يتجاوز عن سيئات عباده، الماحي الأثارها عنهم، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته» (لطائف العارف الابن رجب ص(٢٢٨)).

### ٤- الشعور بوحدة الأمة:

وأنت تصوم هذا العام وتفطر على ما رزقك الله من خيره وفضله، تذكر إخوانك البتاين في كل مكان في أنحاء من

الأرض كثيرة، فاستشعر معاناتهم وآلامهم، وابذل لهم من مالك ودعائك ما تستطيع، واحمد ربك على نعمة العافية، فإن من الأمور التربوية في رمضان هو الشعور بوحدة الأمة وجماعية الطاعة، فلو أن الله تبارك وتعالى كلف كل واحد منا بصيام ٣٠ يومًا وحده وقيام ٣٠ ليلة منفردًا عمن حوله، لوجد صعوبة كبيرة وكان هذا للعمل فيه مشقة عظيمة، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أن جعل الطاعة جماعية، ففي رمضان يصير الغالب على المجتمع حرصه على الصيام مع أعمال يصير الغالب على المجتمع حرصه على الصيام مع أعمال البر يصير الغالب على المجتمع حرصه على الصيام مع أعمال البر يصدق الله يتسلبق فيها المتسابقون، والأخلاق السمحة تفرض نفسها، والكل يقرأ القرآن ويجلسون في المساجد، وما ذلك إلا بما أودعه الله في هذا الشهر من بركات، وتيسيره للناس سبل الخير عن غيره من الشهور.

### ٥- حمية للجسد:

من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الصيام وقاية وحماية وتنظيفًا للبدن مما فيه من سموم وأدواء، ففي الصوم صحة البدن، وخلوصه من الأخلاط الرديئة.. وفي الصوم إضعاف للشهوات التي تزداد مع الأكل والشرب وإطلاق النظر، فيأتي الصيام ليكسر هذه الشهوات، فيحفظ الإنسان جوارحه.

إن البدن طوال العام مع العمل يكل ويمل وقد تصاب أجهزة الجسم بالآلام والأسقام، والأفضل أن تستريح الأعضاء بعضًا من الأوقات لتستعيد نشاطها وقوتها مرة أخرى، فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة وقتاً تستريح فيه كما يستريح غيرها من الأعضاء.

وبامتناع الإنسان عن الشهوات بالصّوم المشروع؛ ترتقي نفسه وتسمو روحه، وكأنها تقترب من الملأ الأعلى الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون؛ فيكون هذا السمو الروحي، وكسر حدة الشهوات عاملاً مهمًّا ليتخلص المرء من حصار الأفات المهلكة.

### هل نفتنم الأزمان الفاضلة؟ 1

إن أبواب الأجرية الإسلام كثيرة، وإن أسباب اكتساب الحسنات متعددة، وقي شهر رمضان تتضاعف أجور الأعمال الصالحة، فضلاً من الله- عز وجل- على عباده، وينادي منادقي أول ليلة من رمضان فيقول: «يا باغي الخير! أقبل، ويا باغي الشر! أقصر». (صحيح سنن الترمذي للألباني: ٦٨٢).

إن السعيد من اغتنم مواسم الشهور، والأيام، والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بأنواع الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة من يأمن بعدها من النار، وما فيها من اللفحات.

اللهم مَنَ علينا بأعمال صالحة في رمضان وتقبلها منا، واملاً نفوسنا رضا بك، وثقة فيك، ومحبة لك، وطمأنينة بذكرك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.



الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، (وبعد):

ها نحن نستقبل شهر رمضان المبارك، رزقنا الله حسن اغتنامه بالخير والقربات والطاعات، وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بالأمر بصيامه قائلا ، (يَّا يُّهُا الَّذِينَ ءَامُوا كُنِبَ عَيَكُمُ المِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهُ تعالى المؤمنين بالأمر بصيامه قائلا ، ( يَّا يُّهُا الَّذِينَ ءَامُوا كُنِبَ عَيَكُمُ المِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهُ اللهُ

### تعلمنا الايمان

وكأني بقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيمانا) فلم يُعلَّم الصحابة الكرام التكاليف الشرعية والحلال والحرام والتشريعات المتنوعة قبل ترسيخ الإيمان ومسائله وأركانه في قلوبهم، وذلك بتعليمهم إياه علما يستلزم طاقة إيجابية عملية تفاعلية تقيم أحدهم على طاعة الله عز وجل وتوحيده ، وتحول بينه وبين الإشراك به ومعصبته.

لا تعلم الصحابة الإيمان تعلموا أن أي معرفة لا تثمر عملا لا تنفع صاحبها وليست من الإيمان في شيء ،

وفي القرآن تكثر الآيات التي تقرن بين الإيمان والعمل الصالح: (وَالْعَصِّرِ أَنَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُتْمِ أَنَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُتْمِ أَنَّ إِلَّا الْمَنْاءِ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَقَوَّاصُواْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصُواْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصُواْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصُواْ بِالْحَقِّ وَعَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ

السلف الكرام: يقيناً جازماً يستلزم رضا وقبولا ، وخضوعا وانقياداً واستسلاماً، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْطُلِبِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولً الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسُلامَ دِيناً، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً ». رواه مسلم.

عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت عنا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم "رواه مسلم.

روى البخاري بسنده عن عائشة -رضي الله عنها-قالت): إنها نزل أول ما نزل منه سورة من الله المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل: لا تزنوا. لقالوا: لا ندع الخمر أبداً.

لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهُ عِي وَأَمَـرُ ) القمر: ٤٦ وما نزلت سورة البقرة

والنساء إلا وأنا عنده (صحيح البخاري).

وكان في حسهم كذلك: أن: الإيمان أولا، ووسطا، وآخرا، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أن على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل)، وفي الحديث: (إنَّ الإيمَانَ لَيُخْلَقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدُ الْإيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. صححه اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدُ الْإيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. صححه الألباني في صحيح الجامع.

### ثم تعلمنا القرآن:

فبالقرآن يزداد الإيمان : (... فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون) ، فآيات القرآن التي يتلوها المؤمن في رمضان وغيره : تعرض التي يتلوها المؤمن في رمضان وغيره ، تعرض ربوبية الله عز وجل ، وخلقه ، وملكه ، وتدبيره، وتعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله : تزيد المؤمنين ايمانا وحبا وتعظيما ، وخوها ورجاء : «وَهُو الَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضُ وَجَعَلَ فِهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَا أَوْمِن كُلِّ النَّمَرُتِ جَعَلَ فِهَا رَوْسِيَّ وَأَنْهَا أَنَّ فَي ذَلِكَ لَايَتِ لِتَوْمِ وَنَتَعَلَ فِهَا رَوْسِيَّ وَأَنْهَا أَنَّ فَي ذَلِكَ لَايَتِ لِتَوْمِ وَنَتَعَلُ مِنْ أَنْ النَّمَرُتِ وَجَعَلُ فِهَا رَوْسِيَّ وَأَنْهَا أَنَّ فَي ذَلِكَ لَايَتِ لِتَوْمِ وَزَيْتُ فِي وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرُ مِنْ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِي اللَّهُ وَيَعْرُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ وَعَيْرُ مِنْ وَلِي اللَّهُ وَيَعِلِ وَنَعْمُ وَمُوا وَيَعْلِ وَنَعْمُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي وَلِيكَ لَايَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَايَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَالْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَايَتِ الْمَوْمِ لِي اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَالْتُهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَالْكَ لَالِيكَ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَالِكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَالْكُولُ اللَّهُ فِي وَلِيكَ لَالْكَالِ اللَّهُ فِي وَلِيكَ اللْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ لَالْكَ اللَّهُ وَلَاكَ لَالْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْكَالِي اللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكَالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

وآيات القرآن التي تعرض الآخرة ، ومشاهدها ، وأحداثها تزيد المؤمنين الموقنين بيوم الدين إيمانا ، وخوفا من العذاب، وطلبا للنجاة، وطمعا في الفوز والمنعيم ، وإذا المتش كُورَد ( وإذا المُجُونُ الكَورُ المُحُونُ الكَورُ المُحُونُ الكَورُ المُحُونُ الكَورُ المُحْرَد ( وإذا المُحُونُ الكُورُ المُحْرَد ( وإذا المُحُونُ وأوا المُحْرَد ( وإذا المُحُونُ رُوجَت ( ) وإذا المُحُونُ رُوجَت ( ) وإذا المُحُونُ يُرَد وإذا المُحَدُ وَاذا المُحُدُ الله المُحَدُ الله المُحَدُ الله المُحْدُ الله المُحْدُ الله المُحَدُ الله وإذا المُحَدُ الله وإذا المُحَدُ الله المُحَدُ الله وإذا المُحَدُ الله والله المُحَدِد الله والمُحَدِد الله والله المُحَدِد الله والله المُحَدُد الله والله المُحَدِد الله والله المُحَدِد الله والله المُحَدِد الله المُحَدِد الله والله المُحَدِد الله المُحَدِد الله والله المُحَدِد الله المُحَدِد الله المُحَدِد الله المُحَدِد الله المُحَدِد الله المُحَدِد المُحْدِد المُحْدِد المُحْدِد المُحَدِد المُحَدِد المُحَدِد المُحْدِد المُحْدِد المُحْدِد المُحْدِد

وإِذَا زُلُولِتِ الْأَرْضُ رِلْزَاهَا ( ) وَأَغَرِجَتِ الْأَرْضُ أَفْعَالَهَا ( ) وَأَغَرِجَتِ الْأَرْضُ أَفْعَالَهَا ( ) وَأَنَّ وَقَالُهَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وآيات القرآن التي تبين الحكمة من خلق الثقلين ، وحمل الإنسان الأمانة ، وتبين النجدين ، ونماذج المستخلفين ، وأصنافهم ، وأحوالهم ، ومواقفهم ، واستحقاقهم الهداية من عدمه ، تزيد المؤمنين ايمانا ، فيلتزمون ذكر الله ومنهاجه ، ويسلكون سبيل المؤمنين ، ويجتنبون سبيل المجرمين، قال الله تعالى: «وَمَا خَلْفَتُ المِنْ وَالْإِنَى إِلَّا لِمَعْلُونِ ﴿ مَا الله تعالى: «وَمَا خَلْفَتُ المِنْ وَالْإِنِي إِلَّا لِمَعْلُونِ ﴿ مَا الله مَنْ رَنْوَوْمًا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونُ ﴿ الله مَنْ رَنْوَوْمًا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونَ ﴿ الله مَنْ الله مَنْ الرَّدُ وَمًا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونَ ﴿ الله مَنْ رَنْوَوْمًا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونَ ﴿ الله مَنْ رَنْوَوْمًا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونَ ﴿ الله الله مَنْ رَنْوَوْمًا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونَ ﴾ إِنَّ أَلْمَا هُو الرَّزَاقُ دُورُ

ٱلْغُوَّةِ ٱلْسَيِينُ » (الذاريات:٥٨ ).

وقال سبحانه: « وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَى رَبِّ لِمَ حُشْرَتَنَى أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ يَصِيرًا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ وَإِيدُنَا فَنْسِينَمْ أَوْكُذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَيْ ﴿ أَنَّ وَكُذَٰلِكَ يَشْرَى مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ تُؤْمِنَ بِتَايِّكِ رَبِيهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُ وَأَبْقَى ، (طه: ١٢٤-١٢٧). وآبات القرآن التي تبين منهج الحق، وتشريعات الله تعالى تزيد المؤمنين إيمانًا في التزامها والاستقامة عليها : «قُلْ إِنِّي هَكُنِي رَقَّ إِنِّي صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا فِيمًا مِنَّةَ إِبْرَهِمِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (أَأَا) قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَمُشْكِي وَعَمَايَ وَمَعَاقِي لِلَّهِ زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 📆 لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمْرَتُ وَأَمَّا أَوْلُ الْسُتِلِينَ (١٠٠٠) قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ قُلْ شَيْءً وَلَا تُكْسِتُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُورُ وَارِزَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ ثُمُّ إِلَى رَبِكُمْ مِّرْجِعْكُو فِلْنَبِيقُكُمْ بِمَا كُنُمُ فِيهِ غَنْلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ وَرَجَنتِ لِنَبَلُوكُمْ فِي مَا مَاتَنكُو ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لْعَنُورٌ رَّحِيٍّ ، (الأنعام: ١٦١ - ١٦٥).

وآيات القرآن التي تبين الابتلاءات ، والعقبات والمعوقات ، والأعداء ، والمعينات والمثبتات تزيد والمعوقات ، والأعداء ، والمعينات والمثبتات تزيد المؤمن إيمانا في تبين المطريق والأخد بأسباب المفلاح ، وإنَّ النَّبَطَنَ لَكُو عَدُوًّ فَأَعَدُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَدَعُوا المفلاح ، وإنَّ النَّبِيلُ لَكُو عَدُوًّ فَأَعَدُوهُ عَدُوًّا أَيْمًا يَدَعُوا حَرْبَهُ لِلْكُونُوا مِن أَصَابِ السَّعِيرِ (أَنَّ اللَّذِينَ كَنُوا أَمُم عَالَا السَّلِحَتِ فَمُ مَعْفِرةً والبَّنِينَ عَامُوا وَعِلُوا السَّلِحَتِ فَمُ مَعْفِرةً وَالْجَرُّ كِيرً » شَيِيدٌ والبَّنِينَ عَامُنُوا وَعِلُوا السَّلِحَتِ فَمُ مَعْفِرةً والجَرْبُ كِيرً » (فاطر: ٢٠).

وهكذا؛ فالواجب علينا أن نحقق إيمانا ينفعنا في نيل هداية القلوب في الدنيا : (وَمَن يُوْمِنُ مِأْتَّهِ بَهِدٍ فَيُثُدُّ ) (التغابن: ١١).

(شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِنَاسِ) (الْبِقرة، ١٨٥).

والنجاة والفوز والسعادة في الآخرة: (مَنْ عَمِلَ صَالِمًا فِن نَكِر أَوْ أَنْهُن وَهُو مُؤْمِنٌ فَانْخِينَاهُ حَبُوهُ طَيِّبَةُ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَخْرَهُم بِأُخْسَى مَاكَانُوا بِمُعْلُونَ ) (النحل: ٩٧).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْه قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَانِا غُفِرَ لَهُ مَا تُقَدِّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تُقدم من ذنبه " رواه البخاري ومسلم .

قال الشراح: أي: صام وقام رضا وسكينة وفرحا، فطابت نفسه بطاعة ربه، فلم يستطل أيام الشهر ولياليه، بل أطاع شوقًا وحبًّا وطمعًا وخوفًا ورجاءً؛ لذلك احتسب حتى ينال مغضرة العزيز الغضور.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا ، وينفعنا بالقرآن العظيم.

# شهر الصبر المسبر

الحمد لله على نعمة الصبر، وسبحان من بيده الخلق والأمر، والصلاة والسلام على معلم الصبر ويعد، فلا شك أن شهر رمضان أعظم جامعة لتعليم الناس الأخلاق الحميدة والتي منها خلق الصبر الحصن الحصين ضد الشدائد والأزمات.

صلاح عبد الخالق

اعداد/

وحقيقة الصبر؛ هو خُلُقٌ فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يُحُسُنُ، ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها، وقوام أمرها. عدة الصابرين (١٦/١).

حديث القرآن عن إلصبر:

- قَالُ الأَمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّٰهِ تَعَالَى: «الصَّبُرُ فِي الْقُرْآنِ فِي نَحُو تَسْعِينَ مَوْضِعاً». مدارج السالكين (١٥١/٢). من هذه الأَيات مثلاً: قوله تعالى: «إنَّا وَجَدْدَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ (ص: ٤٤). «إنَّا وَجَدْدَاهُ» أي: أيوب «صَابِرًا» أي: ابتليناه بالضر العظيم، قصبر لوجه الله تعالى «نَعْمَ الْعَبْدُ» الذي كمل مراتب العبودية، في حال السراء والضراء والشدة والرخاء. (تفسير السعدي:

حديث السنة عن الصبر:

جاء عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الصبر أحاديث كثيرة جدًا منها:

مَّنْ أَبِي مَالِكَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْطَهُورُ شَطْرُ الايمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّه تَمَلَّا اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّه تَمَلَّانِ وَالْحَمْدُ لِلّه تَمَلَّانِ وَالْحَمْدُ لِلّه تَمَلَّانِ وَالْمَدُونَ وَالْصَدِوَةَ بُرْهَانَ وَالصَّبِرُ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالْصَدِدَةَ بُرْهَانَ وَالصَّبِرُ ضَيَّاءً، وَالْقَرْآنَ حُجَةً لِكَ أَوْ عَلَيْكَ، كَلَّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَايِعْ نَضَسَهُ فَمُعْتَقَهَا أَوْمُونِقَهَا، صحيح مسلم (٢٢٣).

جامع أنواع الصبر:

وأوصى النّبِيِّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَا أَمَامَةَ البَاهِلِي فَقَالَ: وصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ رَمَضَانَ، صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةَ أَيَّام مِنْ كُلُ شَهْرِ... وصحيح الجامع: ٣٧٩٤).

انواع الصبر ثلاثة:

وأفضل أنواع الصبر؛ الصيام؛ فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله، وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلة،

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. جامع العلوم والحكم (٢١٩/١).

الطعام والشراب والتكاح، النهاية في غريب

أولا: الصبر على طاعة الله تعالى:

الحديث الأثر (٩/٣).

أما الصبر على طاعة الله فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانًا يكرهه لمشقته، لا لأن الله فرضه، لو كره الإنسان الصوم؛ لأن الله فرضه لحبط علمه لكنه كرهه لمشقته، ولكنه مع ذلك يحمل نفسه عليه فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل. (شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (١٣٩٣/١)).

١- الصبر على مشقة الصيام،

لا شك أن الصوم فيه مشقة كبيرة على النفوس للذلك هيأ الرحمن سبحانه النفوس لاستقبال هذه الخاعة قائلا: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ وَاشُوا كُنِ عَلَيْكُمُ الْمِيامُ كَمَا كُنِينَ عَلَيْكُمُ الْمِيامُ كَمَا كُنِينَ عَلَى الْخِيارَ مَن قَبْلِكُمْ لَمَنْقُونَ ﴿ الْعَالَمُ اللّهِ مَا الْمُعَدُونَةِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(البقرة: ١٨٣ - ١٨٤).

في هذا النداء العذب من الملك إلى عباده المؤمنين، يا عبادي، الصوم فيه خير كثير لكم، منها التقوى التي فيها السعادة والنجاة، وهذا يحتاج إلى صبر فما هي إلا أيام معدودات وتنتهى أيام الصيام

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ ، رواه البخاري (١٩٠١) مسلم (٧٥٩).

٢- الصبر على صلاة التراويح،

عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى مَعَ الإَمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسَبِ لَهُ قِيَّامُ لَيْلَةٍ، سَنَ الترمذي (٨٠٦) صحيح الجامع(١٦١٥).

والمعنى: (إن الرجل إذا صلى) أي التراويح في أول الليل في رمضان. (مع الإمام حتى ينصرف) أي: يفرغ الإمام من الصلاة ويرجع. (حسب له قيام ليلة) أي كاملة. مرعاة المفاتيح (٣١٨/٤).

14

- فاتق الله في عمرك، وأقبل على صلاة التراويح يقبل الله عليك، أن تُحُسبَ لك عند الله ليلة، فكل ليالي العمر هَدَر وضياع لا قيمة لها إلا أن تقومها لله عز وجل؛ فعندها يُحُسب لك عند الله قيام ليلة واحتساب هذا الأجر عند الله عظيم؛ فاصبر على إمامك حتى ينصرف ولا تستعجل فتخسر ليلتك. أسرار المحبين في رمضان (٢٠٠/١).

### ٣- الصبر على الاعتكاف:

شُرَعَ اللّٰهِ الاعتكاف الّٰذي مَقْصُودُهُ وَرُوحُهُ عُكُوفُ القَّبْ عَلَى اللّٰه تَعَالَى، وَجَمْعِيْتُهُ عَلَيْه، وَالْخَلُوةُ بِه، وَالْخَلُوةُ بِه، وَالْاَفْتَعَالُ بِه وَحَدَهُ الْاَفْتَعَالُ بِه وَحَدَهُ الْاَفْتَعَالُ بِه وَحَدَهُ الْاَفْتَعَالُ بِه وَحَدَهُ سُبْحَانَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ ذَكْرَهُ وَخُبُهُ، وَالاَقْبَالُ عَلَيْه فِي مَحَلَّ هُمُومِ الْقَلْبِ وَخَطَرَاتُه، هَيْسْتُولَي عَلَيْه بَدَلَهَا، وَيَصِيرُ الهَم كُلُّهُ بِه، وَالْخَطرَاتُهُ كُلُّها بِذَكْرِه، وَالتَّفِكُرُ فِي وَيَصِيرُ الهَم كُلُّهُ بِه، وَالْخَطرَاتُ كُلُّها بِذَكْرِه، وَالتَّفِكُرُ فِي وَصِيرُ انْسَهُ بِاللّٰه بَدَلا مَرَاضِيهِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ فَيصِيرُ أَنْسَهُ بِاللّٰه بَدَلا عَنْ الْفَرَحُ بِه سَوْاهُ، هَهَذَا عَنْ الشَّه بِلاَ الْمُعْظِم. وَالْأَعْظِم. وَلا مَا يَقْرَحُ بِه سَوْاهُ، هَهَذَا فَصُودُ الْاعْتَكَاف الْأَعْظَم. وَالْ المَاعِدُ (١/٨).

### ٤- الصبر على قيام لبلة القدرم

وهذا يتضح من أقواله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ليلة القدر تحروا، التمسوا.

٥- الصبر على كل الطاعات في شهر رمضان دون
 جل.

### ثانيا الصبر عن المعاصي:

لأن المعاصي كثير منها تهواها النفوس وتريدها، فيحمل نفسه على الصبر فيصبر ويحبسها عن هذا الشيء، ويرجو بذلك الأجر من الله، فيصبر خوهاً من الله ورجاءً في ثوابه.

### ١- الصبر عن معاصى اللسان:

الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة، والكذب والمراء، والثناء على النفس تعريضًا وتصريحًا، وحكاية كلام الناس، والطعن على من يبغضه، ومدح من يحبه، ونحو ذلك فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. عدة الصابرين (٧٠/١).

ومما صحية ذلك:

أَ- عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضَيَ اللّهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهُ، فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابِهُ، صحيح الْبَخَارِي(١٩٠٣).

قَالُ ابن العَرَبِيُ: «مُقْتَضَى هَذَا الحَديثُ أَنَّ مَنْ هَعَلَ مَا ذُكرَ لا يُثابُ عَلَى صِيامِه، وَمَعْنَاهُ أَنْ ثَوَابَ الصِّيامِ لا يَقُومُ فِي المُوازِنَةِ بِإِثْمِ الزُّورِ وَمَا ذُكر مَعِهُ. وَقَالَ البَيْضَاوِيُّ، لَيْسَ المُقْصُودُ مَنْ شَرْعِيَّةَ الصَّوْمَ نَفْسَ الجُوعِ وَالعَطش،

بَلُ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ كَسُرِ الشَّهَوَاتَ وَتَطُويِعِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ للنَّفْسِ الأَمَّارَةِ للنَّفْسِ الأَمَّارَةِ للنَّفْسِ اللَّمَّنِيَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَخْصُلُ ذَٰلِكُ لاَ يَنْظُرُ اللَّهَ إِلَيْهِ فَظَرَ الْقَبُولُ، فَقَوْلُهُ لَيْسَ لِلْهِ حَاجَةٌ مَجَازٌ عَنْ عُدُم القَبُولِ، فَنَفَى السَّبَبَ وَأَرَادَ الْسَبَّبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح البري (١٧/٤).

٢- الصبر عن رؤية المنكرات وسماعها: المقصود بالصبر عنها بجميع أنواعها التي تبث السموم في العسل، وتنفق المليارات في جذب الناس اليها لصد الناس عن طاعة الله تعالى والوقوع في أوحال المعاصي، وتضييع الأوقات والأعمار في معصية الله تعالى، فاصبر وانتبه وابتعد عن خطوات شياطين الإنس قبل أن تندم لأنك لا تدري لعله يكون آخر رمضان في حياتك.

### ثالثًا: الصبر على أقدار الله المؤلمة:

الصبر على أقدار الله وذلك أن الإنسان يصيبه في أيام الصوم-ولاسيما في الأيام الحارة والطويلة-؛ من الكسل والملك والعطش ما يتألم ويتأذى به ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (١٣٩٣/١).

### خلاصة شهر الصبرد

إنه في شهر رمضان صبر يجر إلى صبر، ونصر يقود إلى نصر؛ قلنن كان الصيام قد علمك -أيها المسلم- أن تصبر اليوم طائعًا مختارًا في وقت الأمن والرخاء، فأنت غدًا أقدرُ على الصبر والمصابرة في البأساء والضراء وحين البأس، ولئن كان الصيام قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك، فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غدًا على عدوك، وتلك عاقبة التقوى، التي أراد الله أن يرشحك علوا بالصيام. أسرار المحبين في رمضان (١٥٤/١).

### من فضائل وفوائد الصير:

النوالية عالى: «إِنَّا يُوفِيُّ الصَّرْرِقَ أَجْمُ مِثْرِ حِسَالٍ» (الزهر: ١٠)، من كثرة الأجور المضاعضة للصابرين لا حد لها ولا عد ولا وزن لها ولا عد ولا وزن لها ولا مكيال، بل تُعرف غرفا لكثرتها.

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخَدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبُّرْهُ اللَّه، وَمَا أَعُطِيَ أَحَدُ عَطَّاءَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» صحيح البخاري (١٤٦٩).

٢- جعل سبحانه الصبر سبب محبته ومعيته، ونصره وعونه، وحسن جزائه، وكفى بذلك شرها وفضلاً. فقال سبحانه، «رَأَتَهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ» (آل عمران: ١٤٦)، وقال سبحانه: «رَأَتَهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ» (آل عمران: ١٤٦)، وقال سبحانه: «رَأَصَبُرُوا إِنَّ اللهُ مَعْ الصَّبِرِينَ» (الأنفال: ٤٦).

السعادة والنعيم في الجنة، قال تعالى: وحَتَّ عَنْ لِلسَّوْمَ وَمَنْ مَنْ وَالْمَلْمِ وَمَنْ عَلَيْ لِمَعْلَوْمَ عَلَيْمَ وَالْمَلْمِ وَالْمَلِيمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلِيمِ وَالْمَلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ ولْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ وَلَالْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِل

اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين.

# ولا تسرفوا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يعد:

جاء شهر رمضان شهر الخير والبركة، شهر يؤد ب النفس ويأخذ بيدها إلى الصلاح والانضباط، فما أحوجنا في شهر الخيرات أن نتعلم أخلاق الإسلام في الاستهلاك، حيث نهانا الله تعالى عن الإسراف والتبذير، فقال سبحانه: «يَنَيَ عَادَمَ خُدُوا زِينَكُمْ عِندَكُنُ مُسَجِدٍ وَكُوا وَالْمَهُوا وَلا شُرُوا إِلَهُ لَهُمُ لاَ اللهِ فَيْ إِنَهُ لاَ

إن الاعتماد على النفس أمر مهم وضروري جدًّا لكل أمة أرادت أن تبني نفسها وتقيم حضارتها.

الجتمعات المسلمة والاستهلاك

لا شك أن غالبية مجتمعاتنا المسلمة صارت مجتمعات استهلاكية تصارع تحديات الاستهلاك، بل تضطرها تلك التحديات إلى التخلي عن الكثير من تطلعاتها ورغباتها دوليًا واخلاقيّه أيضًا، بل والتخلي عن واستراتيجيًا وأخلاقيّه أيضًا، بل والتخلي عن كرامتها أحيانًا كثيرة إلى ولا شك أن الفقراء لديهم الميل الحدي للاستهلاك مرتفع، وبالعكس فهو منخفض لدى الأغنياء، فما إن يحصل الشخص الفقير على جزء من المال حتى يبادر ويسارع إلى من المال شيء، فلا يبقى لديه إشباع كل حاجة كانت تلح عليه، فلا يبقى لديه من المال شيء، ففي الغالب تكون احتياجاته أكثر بكثير من موارده، والمسألة نسبية، فالغني أيضا تكون احتياجاته أكثر من موارده، ولكن بشكل أقل من احتياجات الفقير لذلك ترى ما هي التحديات التي تواجهها تلك المجتمعات المسلمة؟

الثورة التكنولوجية الهائلة

لقد أتاحت الثورة التكنولوجية لجميع بني البشر ما لم يكن يطمح إليه أحد من قبل؛ وهو البشر ما لم يكن يطمح إليه أحد من قبل؛ وهو ما دفع الفقراء إلى الاستمتاع بما كان يستمتع به الغني، وبالتالي تفاقمت مشكلة التقليد والمحاكاة، ومحاولة حصول الفقير على التكنولوجيا الحديثة ليشبع بها النقص في حياته، فقد ترى أن فقيرًا يمتلك وسائل التكنولوجيا الحديثة ويحصل عليها وهي ليست من الضروريات بل من الكماليات أو الحاجيات، قبل أن يحصل على الغذاء والكساء والمسكن التي هي من ضروريات الحياة، نرى حارس العقار (البواب) مثلا معه

### اعداد/ د.جمال عبد الناصر

هاتف محمول، وكذلك الساعي، بل ربما يلجأ بعضهم إلى امتلاك أحدث الموديلات كي يشعر بالتفوق على الأخرين، متناسيا ظروفه المادية وحاجياته الضرورية.

فلا بد لنا أن نجعل شهر الصيام هو شهر النظام والاعتدال في أمورنا كلها ولا نسرف فيه ولا نبذر، بل لا بد أن ندرب أنفسنا على الاعتدال والوسطية.

### الاعتدال هو منهج الإسلام

لقد وضع الإسلام منهجًا معتدلا ومنضبطا يحمي الإنسان من الأزمات ويعينه على مواجهتها والتصدي لها، وينهاه أن يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الأزمات، فنحن في شهر الخير والبركة ليتنا ندفع الإسراف والتبذير وننتهج منهج الاعتدال والوسطية متخذين من شهر الصيام نبراسا نستضيء به؛ فما أحوجنا حقًا إلى أن نتعلم من رمضان درسًا نضبط به ميزانياتنا ونعيش عيشة وسطا لا إسراف فيها ولا تقطير مصداقًا لقوله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» (الفرقان: ١٧).

لقد انماز منهج الأسلام بالاعتدال والوسطية في الإنضاق، فلا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الإنفاق فيكون مصيره الندم بعد ذلك، ولا يُقتر فيه ويضيق على أولاده فيصيبه الضرر، مصداقاً لقوله تعالى، ولا تجعل يُدك مَغلُولَة إلى عُنُقكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُ الْبُسُط هَتَقُعُد مَلُومًا محسُورًا لا أَبُسُط هَتَقُعُد مَلُومًا محسُورًا لا أَنْ يَشَاءُ وَيَقْدرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَّاده خَبِيرًا بَصِيرًا \* وَلا تَقتُلُوا أَوْلادكُمْ خَشْيَة بِعَبِّاده خَبِيرًا بَصِيرًا \* وَلا تَقتُلُوا أَوْلادكُمْ خَشْيَة إِمَاكَ مَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْئاً كُلِيرًا (الإسراء: ٢٩-٣١).

فالمنهاج الإسلامي القائم على الإيمان بالله، ووحدانيته، وتنزيهه، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة هو وحده الذي يضمن للبشر أن يواجهوا ويتخلصوا مما يطرأ على حياتهم من أزمات ومشاكل، فهذا المنهج هو المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه، ولا تفريط، ولا غلو، ولا تقصير، ووسطية أهل الإسلام المستقيمين على هديه

79

تبدو في الاعتدال والتوازن بين مطالب الدنيا والنظرة إليها، ومطالب الأخرة والعمل لها، والأخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك دون إفراط أو تفريط، ودون إسراف أو تقتير، قال تعالى: «وَلاَ تَجْعَلُ يَدُكَ مَغُلُولُهُ إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُها كُلُّ الْبُسْط هَتَقْعُدُ مَغُلُولُهُ إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُها كُلُّ الْبُسْط هَتَقْعُدُ مَغُلُومًا محسُورًا، (الإسراء: ٢٩) وقال سبحانه: «وَابْتَغ فَيْمَا آتَاكَ الله الدار الآخرة ولا تَنسَ نصيبك من الدنيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنُ الله إليْك ولا تَنْعَ الْفَسَاد في الدُّرِي الله لا يُحِبُ الْفُسِدِينَ، (القصص: في الأرض إنَ الله لا يُحِبُ الْفُسِدِينَ، (القصص: الله له المُدينَ، (القصص:

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله لك فيها من الآكل والمشارب، والملابس والمناكح، فإن لربك عليك حقا، فالإسلام دين عليك حقا، فالإسلام دين وسط بين من غلا في أمر الدنيا ولم يهتم بالآخرة، وبين من غلا في أمر الآخرة، ونظر إلى الدنيا نظرة وبين من غلا في امر الآخرة، ونظر إلى الدنيا نظرة اذراء وابتعاد واحتقار.

ومن هنا فقد وضع الإسلام عدة مبادئ وضوابط شرعية في مجال الاستهلاك، تكفي لتحقيق الوقاية والمناعة من كثير من الأزمات والجاعات التي يتعرض لها كثير من المجتمعات الإسلامية، وتمنع من الوقوع في الإسراف، ومن هذه المبادئ؛

١- معرفة أن نعم الله تعالى التي أنعمها على البشر لا تخص طائفة دون أخرى، وحتى لو وجدت بيد فئة معينة؛ فإن للأخرين حقا فيها، فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، ومن هنا فإنه ليس للمسلم أن يفرط أو يسرف ويبذر في استهلاكه، بل لا بد له أن يراقب ربه في إنفاق المال.

٧- إن الاستهلاك عبادة وطاعة من الطاعات، فكما هي أوامر العبادات والمعاملات كذلك أمر الاستهلاك والإنفاقات، فينبغي التقيد فيها بحدود ما أمر الله دون إسراف في الحلال، ودون تبذير في الحرام، قال الله تعالى: «وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ النَّسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ النَّسْرِفُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُ النَّسْرِفُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُ النَّسْرِفُونَ (الأعراف،١٣).

وِقَالَ سبحانه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِيَّ الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، (البقرة: ١٦٨). وِقالَ تعالى: «وَكُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ الله حَلاَلاً طَيْبًا وَاتَّقُوا الله الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» (المائدة: ٨٨).

٣- الاستهلاك أمر طيب ومندوب إليه ما دام في حدود الشرع، لا يؤدي إلى ضرر بالنفس أو بالغير،

ونعى القرآن الكريم على أولئك الذين يريدون تحريم ما أحل الله لهم من الطيبات، والزينة من الحياة، قال تعالى: «قُلُ مَنْ حَرَّمُ زِينَةَ الله التَّتِي أَخْرَجَ لِعبَادِهُ وَالْطَيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقَ قُلُ هِيَ للَّذِينَ آمَنُوا فَيُ الْحَياةَ اللهِ اللهِ يَوْمُ الْقَيَامَةَ كَذَلِكَ نَفَصُلُ فَيُ الْحَياةَ اللهِ اللهِ يَوْمُ الْقَيَامَةَ كَذَلِكَ نَفَصُلُ فَيُ الْحَيَاةَ اللهِ اللهِ الْقَيْرَامَةَ كَذَلِكَ نَفَصُلُ الْإَيْرَاقِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أ- الأسارة يحث على الاعتدال والتوسط في الإنفاق والاستهلاك، وينهى عن الإستراف، قال تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدُ كُلُ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تَسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْسُرِفِينَ» وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تَسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْسُرِفِينَ» (الأعراف:٣١)، ويحرم التبذير، قال عزوجل: «وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْسُكِينَ وَابْنَ السِّبِلِ وَلاَ تُبَدَّرُ تَبْدِيرًا > إِنَّ الْمُنْدِرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ تَبْدِيرًا > إِنَّ الْمُنْدِرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ الشَياطِينِ وَكَانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ الشَّياطِينَ وَابْدَ الْقُورِينَ عَلَيْهِ الْكُورِينَ عَلَيْسِ اللْمُنْعِلَ وَالْمُنْهِ الْمُؤْدِينَ وَابْدَى الشَّيْطِينَ وَالْمُونَ الشَيْطِونَ الْمُؤْدِينَ الشَّياطِينَ وَكَانَ الشَّيطِينَ وَلَيْهِ الْمُؤْدِينَ الشَّياطِينَ وَلَيْسَاطِينَ وَلَيْهُ الْمُؤْدِينَ السَّيْطِينَ وَلَا عَرْمِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْدِينَ وَالْمَانِ الشَّيْطِينَ وَقَانَ الشَّيْطِينَ وَلَيْنَ السَّيْطِينَ وَلَيْهِ الْمُؤْدِينَ السَّيْ الْمُؤْدِينَ السَّيْطِينَ وَلَيْنَ السَّيْطِينَ وَلَيْهِ الْمُؤْمِينَ السَّيْطِينَ وَلَيْنَ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ الْمُؤْدِينَ السَّيْمِ الْمَاسِرَاءِ الْمُؤْدِينَ السَّيْطِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ السَّيْمِ الْمَاسِرَاءِ الشَّيْطِينَ الْمُؤْدِينَ السَّيْمِ الْمَاسِرَاءِ الْمُؤْدِينَ السَّيْمِ الْمَاسِرَاءِ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ السِّيْمِ الْمَاسِرَاءِ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمَاسِرَاءِ الْمَاسِرَاءِ الْمَوْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمَلْمُونَ الْمِؤْدِينَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَاسِرَاءِ الْمُؤْدِينَ الْمَاسِرَاءِ الْمُؤْدِينَ الْمَلْمِينَ الْمَاسِرَاءِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْدِينَ

وقد بين القرآن منهج عباد الرحمن بأنهم أصحاب توسط، بالا تفريط ولا إفراط، قال: "وَاللّذينَ وَاللّذينَ وَاللّذينَ ذَلكَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَ قَوْامًا، (الفرقان: ٢٧)، ومنهج القوام والاعتدال يكفل للمجتمعات الإسلامية التخلص من كثير من المشكلات والأزمات التي ترهق كاهلها، ولا يمكن الالتزام بهذا المنهج إلا بوجود القناعة والحوافز الداخلية، من خلال الرقابة الذاتية الإيمانية.

٥- ثلاستهلاك في الإسلام أولويات لا بد من مراعاتها بحيث يبدأ السلم بسد حاجات نفسه أولاً، ثم أهله، ثم أقربائه ثم المحتاجين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك...».

آ- ينبغي للمستهلك المسلم أن يقوم بتلبية ضروراته أولا، ثم حاجياته، ثم تحسيناته، فالضروري، ما تتوقف عليه حياة الناس كالطعام والشراب، والحاجيات هي، ما يرفع الحرج ويدفع المشقة عن الناس، والتحسينات؛ ما يؤدي إلى رغد العيش ومتعة الحياة دون إسراف أو ترف أو معصية.

٧- يتحدد مستوى الاستهلاك والإنضاق على
 النفس والعيال والمحتاجين بالقدرة المالية للشخص
 فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

٨- لا يجوز أن يشتمل الاستهلاك على محرم مهما
 كان. اللهم إنا نعوذ بك من الشح والإسراف، فارزقنا
 حسن الإنفاق، وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا واصرف
 عنا شرما قضيت.



بسم الله وبحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

يقولُ الله تعالى: «وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْفَقَا بِأَنِيكُمْ لِلَى الْقُلِكُةِ وَأَحْبِنُواْ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُحْبِينَ » (المقرة:١٩٥).

وردت هذه الآية الفريدة بعد آيات الصيام وقبل الحج.

قَالُ ابن كثير في تفسيرها: «روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة»، وقال ابن حجر في فتح الباري: «أي: في ترك النفقة في سبيل الله، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرًا فيه حديث أبي أبوب».

يعني به حديث أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: «نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الأسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم، فنزل فينا: «راسولة فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد». (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب).

ومعنى هذه الآية أن إيثار الأموال والأولاد والأهلين على الله ورسوله وجهاد في سبيله. هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وليس كما فهمه هؤلاء الناس أن الجهاد في سبيل الله هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.

هذا عن فضل الإنفاق على العموم، فكيف يكون فضله في شهر رمضان؟!

عَنْ ابْنِي عَبْاسِ رضي الله عنهما قال؛ كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلِّم أَجُودَ النَّاسِ، وَسَلَّم أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودَ ما يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلَ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلُ لَيْلَةٍ مَنْ رَمَضَانَ فَيْدَارِسُهُ الشَّرَانَ؛ فَلَرَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ المُرْسَلة، أخرجه البخاري.

قال ابن حجريَّ فتح الباري: «ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جودًا، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة». اهـ. وعن العلاقة بين الجود ومدارسة القرآن يقول ابن حجرية فتح الباري: قوله: «فيدارسه القرآن» قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، وأيضًا فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والنزول به والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله وعلى.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث فوائد: منها: بيان عظيم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان، ومنها: زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها: استحباب مدارسة القرآن». اهد فلننظر إلى هذه العلاقة بين الجود وبين القرآن وبين شهر رمضان؛ فشهر رمضان هو شهر القرآن فيه نزل القرآن، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن وعرضه على جبريل،

قلت: وقيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها.

### ومن الجود إفطار الصائمين في هذا الشهر الكريم:

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا» (رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع). من أجل ذلك ترى إقبال المسلمين في كل مكان والحمد لله على إفطار الصائمين في هذا الشهر، وفي غيره أيضًا، ولكن فضل هذا الشهر أن جميع المسلمين فيه صائمون، قلا يوجد مشقة في معرفة الصائم من المفطر مما يسهل هذه القربة في معرفة العمل، فمهما فطرت من صائمين فلك على وسهولة العمل، فمهما فطرت من صائمين فلك على وسهولة العمل، فمهما فطرت من صائمين فلك على كل صائم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شئ.

وقد كان سلفنا الصالح يكثرون من هذا العمل، فكان منهم من يؤثر بفطوره غيره وهو صائم، وكان منهم من لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وكان منهم من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم، وكان منهم من إذا لم يجد من يأكل معه أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه.

وهذه سنة منسية فنجد الذي يطعم الطعام اليوم ويفطر الصائمين إنما يقوم بتوزيع وجبات جاهزة عليهم فلا يجلس ويأكل معهم، وإذا أقام وليمة اختص بها الأغنياء، فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ؛ «شَرُ الطُّعَام طَعَامُ الوَلِيمَة، يُدْعَى ثَهَا الأَغْنيَاءُ وَيُتُرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الشَّعْوَ هُقَدْ عَصى الله وَرَسُولُهُ».

### ختام الشهر والإنفاق في زكاة الفطر:

ثم تأتي زكاة الفطر في ختام الشهر فرضها الله تعالى على كل مسلم، عن كل عبد صغير أم كبير ذكر أم أنثى ليشعر جميع المسلمين بأهمية الإنفاق في هذا الشهر العظيم، وهذا كما جاء في الحديث المتفق عليه: عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «فَرَض رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم زَكَاة الفَطْر، وأمر بها أن تُودَّى قَبْل خُروج النّاس إلى الفطر، وأمر بها أن تُودِّى قبل خُروج النّاس إلى ملاة العيد، المصلاة». أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ومعنى وجوبها على كل مسلم سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا، ذكرًا أم أنثى أن يقوم من يعوله بإخراجها عنه وجوبًا.

وعن ارتباط هذه الزكاة بالصوم جاء الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله صلّي الله عَلَيْه وَسَلَمَ زَكَاةَ الفطر طُهْرَة للصَّائم مِنْ اللَّهُ وَالرَّفِثَ، وَطُعْمَة للْمَسَاكِينَ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلُ الصَّلاَة فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولُةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاة فهي صَدَّقة مِنْ الصَّلاة فهي صَدَّقة مِنْ الصَّلاة فهي صَدَّقة مِنْ الصَّلاة عَهي صَدَّقة مِنْ الصَّلاة عَلَيْ الصَّلاة عَهي صَدَّقة مِنْ الصَّلاة عَلَيْ صَدَّقة مِنْ المَّدَقة مِنْ المَّدَقة مِنْ النّهوي:

وهكذا أصبح الإنفاق مكملاً للصيام في شهر رمضان، فما لم يكفره الصيام من اللغو والرفث يكفره الإنفاق في زكاة الفطر في ختام هذا الشهر المبارك. وهي كذلك طعمة للمسكين، تغني هذه الشريحة المجتمعية عن السؤال في هذه الأيام المباركة ليزداد المجتمع الإسلامي ترابطا وقوة، ويزداد المسلمون في تقريهم لربهم وارضائهم لعبودهم سبحانه وتعالى.

نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

(W)







للاستفسار يرجي الاتصال بقسم الاشتراكات بمجلة التوحيد، 23936517

صدر حديثًا الجلد الجديد لعام ١٣٤١ هـ



| - (ا <del>لمشا</del> رة | المقرب | العصر        | القلهر  | الشروق       | الفجر  | ميلادي | رمضان | اليوم    |
|-------------------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|--------|-------|----------|
| A: YY                   | 7:00   | Y: Y+        | 11:02   | 2:04         | 4:+9   | 7/7    | ,     | الاثنين  |
| A: YA                   | 7:00   | ۳:۳۰         | 11:02   | £:0Y         | Y: +9  | 7/4    | ۲     | الثلاثاء |
| A: 49                   | 7:07   | ٧:٣٠         | 11:00   | £:0T         | Y: + A | ٦/٨    | ۲     | الأربعاء |
| A: 49                   | 7:07   | 7:71         | 11:00   | 2:04         | ٧٠٠٨   | 7/9    | ŧ     | الخميس   |
| A: V+                   | 7:07   | 7:71         | 11:00   | 2:07         | Yr+A   | 7/1+   | ٥     | الجمعة   |
| ٨: ٣٠                   | 7:07   | T: T1        | 11:00   | £:04         | Y1+A   | 7/11   | ٦     | السبت    |
| ۸:۳۱                    | 7:07   | 4:41         | 11:00   | £:0Y         | Y: • A | 7/17   | ٧     | الأحد    |
| ۸:۳۱                    | 7:04   | ۲:۳۱         | 11:07   | ٤:٥٣         | Y: • A | 7/14   | ٨     | الاثنين  |
| ۸:۲۱                    | 7:04   | T: T1        | 11:07   | ₹:0 <b>٣</b> | Y: +A  | 7/18   | ٩     | الثلاثاء |
| ۸: ۳۲                   | 7:04   | ٧: ٣٢        | 11:07   | £:0Y         | Y: +A  | 7/10   | 1+    | الأربعاء |
| ٨١٣٢                    | 7:09   | 4:44         | 11:07   | 2:04         | Y: + A | 7/17   | 11    | الخميس   |
| A: YY                   | 7:09   | V: YY        | 11:07   | \$:04        | Tr+A   | 7/17   | 17    | الجمعة   |
| A: **                   | 7:09   | <b>7: 77</b> | 11:07   | 2:04         | Y: - A | 7/14   | 14    | السبت    |
| ٨: ٣٣                   | 7:09   | T: TT        | 11:07   | £:0T         | 41+4   | 7/19   | 12    | । र्यंच  |
| ٨:٣٣                    | Y: • • | <b>7:77</b>  | 11:07   | 1:01         | 4: - 9 | 7/40   | 10    | الاثنين  |
| A: **                   | V1 • • | 7:77         | 11:07   | <b>1:0</b>   | 41.4   | 7/٢١   | 17    | الثلاثاء |
| A: TE                   | V: **  | 7:77         | 11:04   | £:0£         | 4: -4  | 7/77   | 17    | الأربعاء |
| A: TÉ                   | V: • • | 7:77         | 11:04   | \$:08        | 4: - 9 | 7/14   | 18    | الخميس   |
| A: TE                   | V: * * | TITE         | 11:04   | 2:00         | 7:1+   | 7/72   | 19    | الجمعة   |
| ٨: ٣٤                   | Y: • 1 | ٠ ٣:٣٤       | 11:04   | £:00         | Y: 1 - | - 7/70 | ۲.    | السبت    |
| ۸:۳٤                    | V:+1   | ٣: ٣٤        | 11:04   | <b>\$:00</b> | Y: 1+  | 7/77   | ۲۱    | וציבנ    |
| ۸:۳٤                    | V: • 1 | ٧: ٣٤        | 11:09   | ٤:٥٦         | 7:11   | ٦/٢٧   | 44    | الاثنين  |
| A: TE                   | V: • 1 | ٧: ٧٤        | 11:09   | ٤:٥٦         | 7:11   | 7/44   | 74    | الثلاثاء |
| ۸:۳٤                    | V: +1  | T: T0        | 11:09   | 2:07         | Y: 1Y  | 7/49   | 72    | الاربعاء |
| ۸: ۳٤                   | V: • 1 | 4:40         | 11:09   | £:0Y         | 7:17   | 7/4.   | 40    | الخميس   |
| A: YE                   | Vi+1   | T: Y0        | 11:09   | £:0Y         | Y1 17  | V/1    | 77    | الجمعة   |
| A: Y £                  | V: • 1 | Y: Y0        | 17: **  | £:0Y         | T: 17  | ٧/٢    | 77    | السبت    |
| A: **                   | V: • 1 | ۲:۲٦         | 17: • • | £10A         | ٧: ١٤  | ٧/٣    | 44    | الأحد    |
| ۸:۳۳                    | Y: • 1 | 4:41         | 14: • • | £:0Y         | 4:15   | ٧/٤    | 79    | الاثنين  |
| ۸: ۳۳                   | V: • \ | 7:77         | 17: • • | ٤:09         | Y: 10  | ٧/٥    | ٣٠    | الثلاثاء |